

الجزء الثاني

العزالي المتكلم کیف برهن رجود الله اعتباره جنا سے الله بعالم غرفائد علی ذاته ربعا علم الله: مثار نه بين نظر يد الغز الى رنظر ية الناد ثدرة الله: مثار نه بين نظر يد الغز الى رنظر ية الناد ثدرة الله: عُد ثه إرادة الله بقدم العالم وهدونه ا فعال الله ؛ حق الله الناعرف. عمال أنه ؛ عمال الله الناع ال هذا الحق. النبوع: تحديدها - الروديا - الديام الطرى المختلة . : 31 فرالي إن الدمكان ولائتناع الونك فلوية لد بحمًا "ما نك ، كي ذا اهناج الامان الى مادة فالديثناع كذلك اننا لا نجد الأمثناع ما دلا. و الما الباني را لواليا الله ي يومدا و الن يومد التي الأبيض د الألود الله لا يون إلا الكناع، دون الحرَّ غاع لا ؟ الفرة و العلم تا بع المعلور في ذر تغر العلم تنفر آلمعلوم . معنز تكون الذا من الدارسة علام المتلفز و هو عالى . فرالي: انتم تقده ن إن الله يعن الكلياع ع علقة بلان الأفتلان بين أبعد في الانعتلان بين

الكلية و هزفيام ، فكاذا إذى ، جرل ك الكلياع ف العفاديد. الا مشر الدول (الما القالثالثة) الغلاسية : إن الاجاد فانة لا و التحل في الرا ولد يكن ان ثقود إلا مثلما كانت عليه . الغزالي: إننا لو نقول ان هذه الدّجا و تعود هي النفي علم النفي علم الله تعالى الذي علم الجد تار على الجد تار على المحلق بما الجد تار على المحلق بما الجد تار على المحلق بما الجد المحلول بما المحلول بم

بن عبد الوهاب المركب ومن قير المدال المركب ومن قير المدال المركب ومن قير المدال المركب ومن والمدال المركب والمركب والم

181.07 G41179mA V.2 ([])

0

دِلَلْنَيْرَة - جُنَالِتَ

طبعة ثانية منقحة الجزء الناني

المطبعة الكاثو ليكية ييروت في حياة الغزالي احداث خارجية ، وتبدل آفاق ، وفيها هزّات داخلية ، عقلية وروحية ، وانا قد عرضا لكل ذلك في الجز. الاول من دراستنا . اما في هذا الجز. فنرى ما هو اهدأ واوضح ، نرى اهم ارا. الغزالي كتكلم ، ثم كصوفي ، ونتبع كل ذلك بمختارات مناسبة .



# المثكلم

كان الغزالي متكلماً حين دافع عن عقائد السنة ، عن عقائد مذهبه الرسمي ، فهاجم الباطنية ، وهاجم الفلاسفة .

وكان متكلماً ايضاً حين عرض عقائد السنّة في اهم مسائل الكلام: في ذات الله وصفاته وافعاله ، وفى الامامة والنبوة والحشر .

واننا لن نعود على جداله للباطنية ، ونوجى الى دراسة مستقلة جداله للفلاسفة في «تهافته»، مكتفين ببسط ارائه الكلامية «الرسمية» في المسائل التالية :

### ا \_ وجود الله

ان الانسان مجبول في فطرة عقله على معرفة الله . وانه اذا رأى ما في خلق الله من ترتيب محكم ، وامر عجيب ، اقر بضرورة صانع يدبر ، وفاعل يدير ويقدّر .

وللغرالي ، غير ذاك ، برهان طويل نوجزه لك في ما يلي : ان لكل حادث سبباً .

وان العالم الجماني حادث . فله اذا سبب .

اما برهان حدوث الاجسام فعاصل من انها لا تخلو من الحوادث ، من الحوكة والسكون. فلو لم تكن الاجسام حادثة ، لما كان للحركة والسكون اول ، وكان عدد من الحركات لا نهاية له ، وهو محال.

اذًا الاجسام حادثة ، ولها سبب هو الله .

واذًا قد ضلّ الفلاسفة ، اذ قالوا بقدم العالم ، لا بل كفروا اذ خالفوا تعليم الشرع في ذلك .

فالغزالي ، كما رأيت ، يستند في اثبات وجود الله الى ما في العالم من نظام عجيب ، والى استحالة عدد من الحركات لا نهاية له، فينتهي الى محدث اوّل ، هو سبب العالم ومنظمه .

### ب \_ صفات الله

في الله ذات وصفات.

وبعض الصفات غير زائد على الذات ، وبعضها زائد . ان ما ليس زائدًا على الذات ، فاليك بعضه :

ان الله ازلى ، ليس لوجوده اوّل ، ابدى ليس لبقائه اخر .

وان الله واحد ، لا شريك له ، ذاك انه لو تحدّر لله شريك ، الكان مثله في كل الوجوه ، وذلك محال ، لأن كل اثنين ضرورة متغايران ، ولو جاز وجود اثنين دون مغايرة ، « لجاز ان يشار الى افسان واحد ، ويقال انه افسانان ، بل عشرة ، وكلها متساوية ، مماثلة . »(ا

وان الله مرئي في الآخرة بالابصار ، خلافًا لما زعم المعتزلة ، وان يحن لا جسم له ولا جهة . ذاك انًا لن نرى الله ، كما نرى الاجسام والالوان ، والما الرؤية نوع من الادراك ، اتم من ادراك العقل واوضح ، لا يجيلها العقل ، ويقرها الشرع .

0

اما الصفات الزائدة على الذات فسبع : القدرة ، والعلم ، والحياة ، والارادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام .

ان هذه الصفات ليست هي الذات – كما ادعى المعتزلة والفلاسفة –

١) الاقتصاد في الاعتقاد. ص ٢٦

بل هي ذائدة عليها ، قائمة بها ، ان الله قادر بقدرة ، عالم بعلم ، حيّ بحياة . . . لا قادر بذاته ، عالم بذاته ، حي بذاته . . .

ذاك أن المفهوم من قولنا عالم ، مثلاً ، غير المفهوم من قولنا موجود ، وعذاك فعلم الله أذًا غير وجوده ، وأغا هو صفة زائدة على الوجود . وكذاك مفهوم قولنا قادر غير مفهوم قولنا عالم ، وأذًا العلم غير القدرة. فالصفات متميزة بعضها عن بعض ، متميزة عن الذات (١٠.

0

ولنتوقف الان قليلًا على بعض هذه الصفات على القدرة ، والعلم ، والارادة .

# علم الله:

اما علم الله فيتسع في رأي الغزالي الى كل معلوم ، موجود او ممكن الوجود ، الى معرفة ذاته ، ومعرفة كل مخلوقاته .

ويتفق الغزالي في هذا والفلاسفة ، على انه يخالفهم في شرح كيفية العلم الالهي .

لقد قال الفلاسفة ان علم الله بالاشيا. واحد ، لا متغير . واذًا الله يعلم الاشيا. ، لا عند حدوثها ، وفي ذاتها ، بل في الازل ، وفي ذاته ،

ا) ونحن نرى ان الصفات غير متميزة في الحقيقة عن ذات الله وأو بعضها عن بعض والمن كل صفة الهية لا متناهية و حاوية في الحقيقة لكل ما يحويه الله و فالقدرة مثلاً وهي إيضاً علم وارادة وحياة . . . اغا اذا نظر البها العقل من ناحية خاصة و فيميزها عن الذات و وييزها بعضها عن بعض . فيكذا اذا نظر الى القدرة و من حيث حيث هي قدرة فقط و ميزها عن الذات و من حيث هي ذات و عن العلم من حيث هو علم . . . فالتمييز اذا غير حاصل في الله قبل توسط العقل و حاصل في العقل المحدود اذ ينظر الى اللامتناهي ناتج عن هذه الوهدة السجيقة بين ادراكا الضعيف واللاضاية الالحية .

علة كل شي. . ان الفلكي ، وقد عرف نظام الافلاك ، يعرف كل كسوف مستقبل ، وزمان حدوثه . وان الله ، علة العالم ، وعلة ما فيه من نظام ضروري ، يعلم في ذاته ، وفي الازل ، كل سلسلة الاسباب والمسببات التي ستصدر عنه .

ورأى الغزالي ان هذا النوع من العلم يقنصر حتماً على معرفة الكليات ، على معرفة ما هو الانسان المطلق ، وما هي عوارضه وخواصه ، ولا يتسع الى معرفة الاشتخاص باعيانها ، الى معرفة زيد بعينه ، مثلا ، وما يصدر عنه من خير ومن شر . وان هذا استئصال للشرائع الالهية ، وانه كفر ذميم .

0

ونحن نرى ان الفلاسفة قد جعلوا علم الله بالاشيا. نوعاً من الاستنتاج ، سيا حين قارنوه بعلم الفلكي ، فبدا ان الله يستنتج وجود الاشيا. من معرفته اسبابها ، وهو علم لا يجوز في حقه (ا.

على ان الغزالي قد تجاوز فكرة الفلاسفة ، وافسد رأيهم ، اذ جعل الله ، في نظرهم ، يجهل الاشياء باعيانها ، لانهم قالوا انه لا يعزب عنه مثقال ذرة مما في السهاوات او في الارض .

ان الله يعلم كل شي٠٠ و يعلمه كما هو. الما علمه غير معلول للاشياء كعلمنا ، وغير استنتاجي . انه علم اذلي ، واحد ، لا يتغير مع الاشياء والازمنة ، لان كل شي٠ ماثل لديه في نظرة واحدة الحية ، تصل الازل بالابد، وترى كل ما يجري بينها . واذًا لا يعلم الله الله الله الله في ذاته ، وفي الازل .

وان كينية علم الله ، اذا تطرقنا الى كل ما تفترضه من مشاكل ، لمر مجهول ، يتلمثم في شرحه اللسان ، ويكلّ العقل . وهل عرفنا بعد كيف نعلم نحن ، فنجاري غرورنا وتشرح كيف يعلم الله ? الا السمعوا ما يقوله الفديس اغسطينوس : « لا نتظروا ، اخوتي ، ان اشرح لكم كيف يعلم الله . شيئًا واحدًا اعرف ، وهو انه لا يعلم كالانسان ، ولا يعلم كالملاك . اما كيف يعلم ، فار اشفق من شرحه ، لاني اعجز من ان اعرفه . »

#### فدرة الله:

وامَا قدرة الله ، فاليك بعض ارا. الغزالي فيها .

ان الله قادر على كل شي. ، خالق لكل شي. ، للجواهر والاعراض ، للكائنات واعمالها . ويذهب الغزالي الى ابعد استنتاج فيقول بان الله هو السبب الوحيد لكل عمل في الجماد ، ولكل قدرة وفعل في الحيوان والانسان .

ليست النار ، مثلاً ، سبباً لاحتراق القطن ، بل الله هو السبب . ان ملاقاة القطن للنار شرط في الاحتراق ، وقد اتخذها الله سنة الا يحرق القطن الا عند ملاقاة النار ، ولكنه يستطيع خرق هذه السنة فتكون المعجزات ، وان الفلاسفة قد ضلوا ، اذ نسبوا السببية للمحسوسات ، وقالوا بضرورة اقتران السبب بالمسبب ، فنفوا المعجزات ، او جعلوها قدرة طبيعية في بعض النفوس . ان المعجزة فعل الله .

وان الله سبب الاعمال في الحيوان ، والا من اين كان للعنكبوت ، مثلًا ، ان تنسج من البيوت غرائب الاشكال ، وللنحل ان «تشكل بيوتها على شكل التسديس ، فلا يكون فيها مربغ ولا مدور »(1) ولولد الهرة ان يدب الى دُدي امه وهو مغمض العينين ؟

وافعال الانسان ما شأنها ?

ان افعال الرعدة مقدورة لله ، لانها تصدر عن الافسان دون سابق ادادة او علم ، ولانه عن دفعها عاجز .

وان الافعال الاختمارية مقدورة الضاً لله الانها حادثة اوكل حادث خلق له (7.

١) الاقتصاد في الاعتفاد ص ٢٤

٣) ين افعال الرعدة والافعال الاختيارية فرقان: الفرق الاول هو ان الله يخلق افعال الرعدة دون ان يخلق افعال الاختيارية قبل ان يخلفها . والثاني هو ان افعال الرعدة لا يسبقها معرفة او تردد ، ويسبق الافعال الاختيارية تردد عقلي في افضل المتقابلين .

ويحلل الغزالي الغمل الاختياري على الوجه التالي : ان العقل يتردد احياناً في خيرية الفمل ويحتسار ، ويظل مترددًا حتى يتميز ان الحير في الفعل او الترك ، وحيننذ تنبعث الارادة ضرورة ، ويكون الفعل . واعلم ان حكم العقل نفسه يحدث جبرًا . فالانسان مجبور على الاختيار .

والفعل بعد ليس خلق اللانسان ، بل لله ، الذي يخلق الفعل بعد القدرة ، والقدرة بعد الارادة ، والارادة بعد العلم .

وما علاقة قدرة الانسان اذًا بالفعل ، وما معنى التكليف ؟

ان الفعل ، في نظر الغزالي ، متعلق بقدرتين ، قدرة الله وقدرة العبد ، على انه متعلق بقدرة الله تعلق المسبّب بالسبب ، متعلق بقدرة العبد تعلق المشروط بالشرط . ويجادل الغزالي طويلًا في امكان افتراض قدرة للعبد ، لا تتعلق بالمقدور تعلق التأثير والايجاد ، ويقر بانها قدرة بالعجز الشبه ، مها اضيفت الى قدرة الله .

اما التكليف فغايته التخويف . والحوف سلب لترك الشهوات ، سبب للنجاة ، والله مسبب الاسباب ومرتبها . فاهل الجنة مقودون الى الجنة بسلاسل الاسباب ، وهي تسليط العلم والحوف عليهم ، واهل النار مقودون الى النار بالسلاسل ، وهو تسليط الغفلة والامن عليهم ، وكاهم الى ما يساق مقهور .

وكل ذلك بعدُ عدل من الله ، وليس في الامكان احسن منه او التم . لولا الليل لما عرف قدر الصحة ، وكذلك لولا النار لما عرف اهل الجنة قدر الجنة . ما لم يخلق الناقص ، لم يعرف الكامل ، فقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعاً .

 وانه يخالف المعتزلة ، الذين قالوا بجرية الانسان ، وبان فعله خلق له وحده ، لا علاقة به لله الدا.

#### ارادة الله :

واما ارادة الله فقد اختلف الغزالي والفلاسفة في شرح تعلقها بالمراد ، او اليجاد العالم بنوع عام ، قال الفلاسفة ان الله بارادة قديمة اوجد العالم ، وان العالم معلول قديم ، وقال الغزالي ان الله بارادة قديمة اوجد العالم في الوقت الذي وجد فيه ، وان الارادة قد ميزت وقتاً ما عن غيره من الاوقات المتأثلة ، لان الارادة صفة من شأنها تمييز الشي ، عن مثله خلافاً لما زعم الفلاسفة .

وجدال الغزالي للفلاسفة يطول ، فانــه يستغرق فصولًا من كتاب «تهافت الفلاسفة».

وان مسألة الارادة هذه هي مسألة قدم العالم وحدوثه ، وكل ما دار حول هذه المشكلة من جدل . ولب الجدال يعود الى هذا : الفلاسفة يقولون بارادة قديمة ، وبالتالي بفعل قديم ، يستحيل تراخي المفعول عنه ، والغزالي لا يحيل تراخي المفعول عن الفعل ، انما يحيل وجود عالم قديم ،

<sup>1)</sup> اما نحن فنرى ان المخاوقات اسباب حقيقية لافعالها ، وان الله سبب حقيقي لهذه الافعال . لا معني لموجود لا فعل له ، ولا وجود الا بايجاد الله . ان فعل الانسان معلول له ، ومعلول لله ايضاً ، الما على تفاوت في السببية ، فالله يعمل كملة اولى ، والانسان كملة معلولة . ان فعل المخلوق تابع لوجوده : ان وجودنا من الله ، به حدث ، وبه يدوم ، وان وجودنا ليس وجود الله . كذلك فعلنا ، فانه فعل الله ، وفعلنا ايضاً . اما اذا شنت ان تعرف كيف يتوادد سببان على فعل واحد ، وكيف يظل الفعل الانساني حرًّا على الرغم من ايجاد الله له ، فنظنك تجاوز حدّك . فذاك ان الايجاد الالهي خارج عن نظاق مداركنا ، لا جارحة تحسه ، او وجدان يخبره ، وان الكيفيات الالهية اجمالًا نفوق ادراكنا المحدود ، فاكتف بطرفي السلسلة بان تعرف ان الله خالق كل شيء ، وبان الانسان حرّ ، خالق لاعماله .

لانه يحيل وجود حوادث لا اول لها ، ولا نهاية لعددها . وما ننوي الان ان نتوقف على هذه المسألة .

# ج \_ افعال الله

يتوقف الغزالي ، في الكلام عن افعال الله ، على صفة اساسية ، هي حق التصرف المطلق في عباده ، او ما يمكن تسميته التجويز. فهكذا يجوز لله :

١ – الا يخلق الحلق، واذا خلقهم الا يكلفهم. وقالت طائفة من المعتزلة بوجوب الحلق، والتكليف بعد الحلق.

٢ - ان يكلف العباد ما يطيقون وما لا يطيقون . وذهبت المعتزلة
 الى انكار ذلك .

٣ - الا يواءي الاصلح العباده ، بل له ان يفعل ما يشا. ، ويحكم
 با يويد . وقالت المعتزلة برءاية الاصلح .

وحجة الغزالي في كل ذلك ان الواجب والحسن والقبيح الفاظ اخطأ الناس معناها .

ان الواجب ما في تركه ضرر ، والحسن ما وافق غرض الفاعل ، والقسيح ما تافى ذاك الغرض. وان الله بأمن من الضرر، منزه عن الاغراض ، واذا لا واجب عليه ، ولا حسن في حقه او قبيح ".

ا ونحن نرى ان هذه الثجاديد ناقصة ، فاسدة .

اجل ان الله خلق العالم مختارًا ، وانه راعي الصالح ، لا الاصلح ، وانا هناك

## د\_البوة

النبوة طور ورا، العقل ، نبصر فيه غيباً ، ونرى آتياً ، ونطّع على مجهول ، وان تشك في النبوة ، فلك عليها قرائن وادلة ، ان النائم يدرك الغيب ، والنوم انموذج من خاصية النبوة ، وان علم الطب والنجوم لأبعد من ان ينالهما عقل ، واغا نيلا بالهام ، وعلمهما انبيا، ا وان ادوية القلوب المرضى - كادوية الاجسام - لا تدرك ببضاعة العقل ، بل بنور النبوة ، با سنّه الانبيا، من عبادات ، ويرشدون اليه من تقى ، وان معجزات الانبيا، ، اذا قارنها في النبي خلق سليم ، وهدي مصيب ، واذا رافقتها القرائن ، وسندتها الدلائل تورث في النفس يقيناً ، وتقوى على ما يوردون ضد المعجزات من اشكال الكلام ، ومن شبهات السحر والاضلال .

واك الى اثبات النبوة سبيل آمن من كل ذاك ، من كل معجزة وقرينة ، وكأنك تشاهد بالعين ، وتأخذ باليد ، هي سبيل الذوق عن طريق سلوك الصوفية .

أن الالهام الصوفي نوع من الوحي ، اذا بلغتَه ، ادركت جوهر النبوة . وان الفرق بين النبي والصوفي هو ان النبي يرى يوضوح ما يلمجه الصوفي لمحاً . ان الالهام اضعف من الوحي ، كما ان الرؤيا اضعف من الالهام . الوحي حلية الانبيا. ، والالهام حلية الاوليا. ، على ان الوحي

اشياء نقضي جما طبيعة الله ، وطبيعة الانسان . يأبى العثل ان يكون هذا الانسان الحر العاقل ، والآ يكون مقيدًا بطبيعته العاقلة ، بخير يعمله ، وشر يتقيه ، نزل وحي بذلك ام لا . ان الله ، حين يخلق الانسان ، يريده انسانًا يعمل ما يقتضيه الكال الانساني نفسه، ولا بد اذً ا من ثواب وعقاب. وان ارادة الله هذه لارادة ضرورية ، ناتجة عن حكمة الله في خلقه . واذً التكليف واجب، والثواب والعقاب واجبان . اما تكليف الحلق ما لا يطبقون أناف لكال الله، مناف للعقل ، واضا لحاقة لا يقدم عليها بشر ، فكيف بالله العادل الحكيم ?

قد انقطع ، وباب الرسالة انسد ، اما باب الالهـام فلا ينسد ، ومدد نوره فلا ينقطع .

واذًا للانسان الى المعرفة طريقان : بشري ورباني . اما الطريق البشري فهو طريق العقل ، يسير على نوره ، وينمو بالتعلم والتفكر . ولكن العقل عاجز في ادراكه الحق ، عرضة للضلال ، هدف للشبهات ، غير واثق من ذاته . وهو ، فوق ذاك ، لا يقوى على هداية ، او يستطيع للقلوب شفا. ، وعن المعاصي زجرًا ، واللاهوا، ردعاً . وبالتالي لا يستطيع العقل بذاته ثقة ، وللحق ادراكاً ، والى الحير سبيلًا ، واذًا هو بجاجة الى نور الهي ، يعيد اليه الطمأنينة ، ويهديه الصواب ، ويرشده التقى .

### ه\_الخشر

قبل البحث في حشر الاجساد ، يثبت الغزالي هذا المبدأ : اذا اثبت الشرع امرًا ، ورآه العقل جائزًا، او لم يقض باستحالته ، وجب التضديق به . اما ما اثبته الشرع ، واحاله العقل ، فيجب تأويله ، لان الشرع لا يعلم محالًا .

اما الحشر فقد اثبته الشرع ، ولا يقضي العقل باستحالته ، لان ما المكن خلقه ، يكن اعادته . وعليه يجب التصديق بحشر الاجساد ، ويجب تكفير الفلاسفة الذين انكروه .

# الصوفي

التصوف هو السيرة العملية التي انتهى اليها الغزالي ، ورأى ان يسلكها ويدعو اليها .

وقد وصف هذه السيرة في كتب عديدة ، اهمها كتاب احيا، علوم الدين ، ولهذا نرى ان نعتمد هذا الكتاب في عرض تصوف الغزالي ، دون ان نهمل باقي كتبه ، فندرس تباعً :

#### ١ \_ العادات

العبادات هي الفروض الاسلامية : الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام.

وكان الغقه يبيحث هذه الفروض، ويستقصي شروطها .

على ان الغزالي يرى ان الفقه اقتصر على وصف الاعمال الظاهرة ، وفاتته الروح ، قال في حديثه عن الصلاة : « وقد استقصينا ، في فن الفقه ، . . . اصولها وفروعها . . . ونحن الآن . . . كاشفون عن دقائق معانيها الحفيّة ، في معاني الحشوع والاخلاص والنيّة ، ما لم تجر العددة بذكره في فن الفقه (۱ . .

لهذا يعود الغزالي الى هذه الفروض ليبعث فيها الحياة ، ويبث فيها الروح ، فلا تبقى مجرد اعمال ظاهرة ، اقحلتها العادة ، واقتصر عليها المؤرنون .

١٠ الاحاء: ١:ص ١٠١

واذًا ليست الطهارة نظافة خارجية ، ونوعاً من الزينة ، بل هي ، في مفهومها الديني، تطهير الجوارح عن الاثم، وتطهير القلب عن الرذائل، وتطهير السرّ عما سوى الله .

واذًا ليست الصلاة تحريك لسان بكلام ، وحركة جسم بركوع ، بل هي حضور قلب ، وفهم الفاظ ، وهي تعظيم لله ، وهيبة منه ، ورجا. لثوابه .

وقل مثل ذلك في باقي الفروض ، في الزكاة ، والحج ، والصيام .

#### ٢ \_ العادات

عدا الفروض الشرعية الخسة ، يأتي المؤمن اعمالًا بشرية لا تحصى ، عليه ان يستوحي في القيام بها إيمانه ، ويهدف الى اخرته .

فالاكل ، مثلًا ، واجب ديني ، لانه ضروري لحفظ البدن ، على ان الاغراق فيه امر محظور ، لانه دافع للشهوة ، مثير للاهوا. .

والزواج له فوائده وله آفاته . اما الفوائد فبقا. النسل ، ودفع غوائل الشهوة ، وترويح النفس بالمباح ، وتدبير المنزل ، واجر القيام باعبا. الاسرة . واما الافات فطلب المال الحرام ، والقصور عن احمال اذى النسا. ، والاشتفال بالأهل عن الله. وعلى المؤمن اذًا ان يقدم على الزواج ان زادت في حقه الفوائد ، وان يججم عنه ان زادت الآفات .

وكسب المال امر مباح ، على ان يسلك المؤمن الى ذلك السبل المشروعة ، فيمتنع عن كل حرام في التجارة والعقود ، في البيع والاجارة والشركة والقراض .

والدماع يكون مباحاً ومحظوراً. هو محظور ان يثر كامن الشهوات، وهو مباح لمن يستلذ الصوت الحسن، او يستعمله طريقاً الى الوجد الصوفي .

وكذا سائر الاعمال البشرية لا يقوم بها مؤمن الا اذا اتفقت وشرائع دينه وهدفت الى طاعة ربه .

## 一日十二十

في ربعًي المبادات والعادات تعرّض الغزالي لمـــا هو فرض على كلّ مؤمن ، واساسٌ لكل كال .

واما في ربعي المهلكات والمنجات فقد تخطّى ذلك ، فولج القلب يستقصي عيوبه وفضائله ، ويسلك به الى ذرى الكمال'<sup>1</sup>.

0

اما معرفة العيوب فيصل اليها المريد باسترشاد شيخ بصير ، او صديق متدين ، كما يكتشفها على السنة اعدائه .

 وان الغزالي يمهد لذلك بكتابين في عجائب القلب ، ورياضة النفس ، يملل فيها نفسية الانسان ، وما يستطيعه من كال ويعترضه من عقبات .

ان الانسان بقلبه والقلب هو الروح، او النفس، او العقل، اي تلك اللطيفة الروحانية ، المدركة للاشياء . وان القلب هو «العالم بالله ، وهو المتقرب الى الله، وهو العامل لله ، وهو الساعي الى الله ، وهو المكاشف بما عند الله ولديه » ( الاحياء ص ٢ )

وان القلب في الجسد كملك في مدينة ، يدير شؤون الجسد ، ويخضع لارادنه جنود . وان جنود القلب حواس واعضا ، واخم شهوة وغضب ، وخيال وفكرة وذاكرة ، « واغا افتقر القلب الى هذه الجنود ، من حيث افتقاره الى المركب والراد لسفره ، الذي لاجله خلق ، وهو السفر الى الله ..» (الاحيا ، : ٣ : ص٥) وللقلب عملان ، اكتساب علم ، وتحصيل كال . اما العلم فيناله بتعلم بشري ، ويناله بالهام الحي . وإن الالحام لا يحصل الا بتطهير القلب : «القلوب كالاواتي ، في دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الموقة بغير الله ، لا تدخلها المعرفة بحلال الله ..» (الاحيا ، : ٣ : ص ٧)

وان مبدأ الاعمال المتواطر ، ان دءت الى المركانت الهاماً صادرًا عن ملاك، وان دءت الى الشركانت وسواساً صادرًا عن الشيطان . وان الغلب قابل ، على

وعيوب النفس هي : شهوة البطن ، وشهوة الجسد ، وآفات اللسان ، والغضب ، والحقد ، والحسد ، والبخل ، وحب الجاه ، والويا. ، والكبر والعجب ، والغرور .

يتعرض الغرالي لهـذه العيوب واحدًا واحدًا ، فيحدد لك ماهيتها وأسبابها ، ويبين لك كيف تروض النفس على معالجتها واستنصالها، وما يجب ان تمارسه من تمارين ، وتقوم به من تأملات ، ويورد لك آيات من القرآن ، واحاديث منسوبة للنبي ، واقوالًا لمشاهير المتصوفة .

وانه لبحث طويل حقًا ، يضيق عنه مثل هذا الدرس ، ان نفصل الك ما قاله الغزالي في عيوب النفس عيبًا عيبًا . ولنعرض ، كمثال ، تحليله لشهوة البطن :

ان شهوة البطن ، في نظره ، اصل كل العيوب. بها اخرج آدم وجوا. من الجنة ، ومنها تنبعث شهوة اللذة الجسدية . ويتبع هاتين الشهوتين شهوة المال والجاه ، وسيلة الثبتع بهما . ويتشعب عن طلب المال والجاه آفات كثيرة ، كالكبر والريا. ، كالحسد والحقد ، ومنبع كل ذلك البطن .

وبعد ان يورد الغزالي احاديث كثيرة في فضيلة الجوع ، واقوالًا عن الانبيا. والاوليا. ، يعدد فوائد، ، فاذا هي للبدن صحة ، وللعقل صفا. ، وعلى القناعة والصدق عون ، واذا بالجوع تكسر شهوات المعاصي ،

التساوي؛ للالحام والوسواس؛ متجاذب بين الاثنين؛ « والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين.» والشياطين.» ( الاحياء : ﴿ وَ صَلَّمُ النَّاوِبُ قَدْ فَتَحْتُهَا جَنُودُ الشَّيَاطِينَ.» ( الاحياء : ﴿ : ص ٢٦ )

وان الشيوة والغضب، وما يتشعب عنها من حب الغنى، وشيوة المأكل، وطلب الرينة، والتعصب للمذهب، لابواب الشبطان الى القلب. وان على الانسان ان يجاهد لكي يروض جسده وحواسه، ويضبط شيوته وغضبه، فيطهر قلبه ويصفو ويبلغ علمًا وكمالًا. وان رياضة النفس لامر واجب، وان اصلاح الاخلاق لئي. ممكن .

ويسهل السهر والمواظبة على العبادة ، ويذكر الانسان بلا. الله وعذابه. وينتهي الغزالي الى كيفية رياضة المريد على الجوع ، فيتكلم عن كمية الطعام ، ونوعه ، وعن اوقات تناوله . على المريد ان يقلل من كمية الطعام ، فلا يأخذ اكثر نما يجتاج اليه لقيام جسده وبقا. قواه ، وليكن ذلك على الندريج ، لان من اعتاد الاكل الكثير ، وانتقل دفعة الى القليل ، لم يحتمله مزاجه . وعليه ان يمتنع عن شهي الطعام ، ولذة اللحوم ، كي لا يسكن الى نعيم الدنيا ، ويسعى ورا. المعاصي . وان اقل ما يُطلب منه الاقتصار في اليوم على اكلة واحدة ، واكثر ما يطلب منه الاقتصار في اليوم على اكلة واحدة ، واكثر ما يطلب منه ان يطوى ثلاثة ايام . وان بعض سالكي الطريقة يطوون ثلاثين يوماً ، واربعين ، وخسين .

ويحذر الغزالي المريد من الريا. ، من الامتناع عن الاكل مع الجماعة للاكل في الحاوة ، كما يحذره من خطر العجب ، وحب الاشتهار بالتعفف وفضيلة الجوع . وانه يكون حينذاك قد خالف شهوة الاكل ، واطاع شهوة الجاه ، وهذا كمن هرب من عقرب ، وفزع الى حيَّة .

نكتفي بهذا المثل ، وندعوك الى مطالعة ما كتبه الغزالي في باقي عبوب النفس ، فانك واجد فيه نفعًا كثيرًا .

# المنجات

رأينا الى الآن ما نفح الفزالي من روح دينية في فروض الشرع ، وآداب الحياة ، ثم رأينا كيف دعا الى طهارة القلب وصفائه برياضة النفس ومجاهدة الاهوا. . وها هو يطفر بالصوفي الى اقصى الكمال ، الى عرض الفضائل او المقامات الروحية التي تنتهي به الى حب الله والفناء فيه .

هذه المقامات تسعة وهي : الثوبة ، والصبر ، والشكر ، والخوف ،

والرجاء ، والفقر ، والزهد ، والتوحيد ، والثوكل ، والمحبة .

ينتظم كل مقام من ثلاثة امور : من علم ، وحال ، وفعل .

اما العلم فمن شأن العقل ، به يعرف ما هو المقام ، وما الداعي الى طلبه ، وكيف يمكن الوصول اليه .

حتى اذا تمّ هذا العلم ، انبعثت في النفس عاطفة ، وثار في القلب شعور ، اي مالت النفس الى ما رآه العقل من خير . وهذا هو الحال.

ومتى حصل للانسان العلم والحال، نتج عنها ارادة وقصد، فكان الفعل. اذًا العلم يولد الحال ، والحال يدفع الى العمل ، « والاول موجب للثالث ، ايجابًا اقتضاه اطراد سنة الله. »(ا

خذ مثلاً ، التوبة . فالعقل يرى عظم ضرد الذنوب ، وكونها حجاباً يفصله عن الله محبويه ، والقلب يتألم لفوات المحبوب ، ويندم على ما صدر منه . والارادة تعزم على ترك كل ذنب في الحال والاستقبال . فما رآه العقل علم ، والندم حال ، وقصد ترك الذنوب فعل ".

0

ونردد هنا ما قلناه ، حين تكلمنا عن عيوب النفس ، من ان هذا الدرس يضيق عن بجث المقامات الصوفية مقاماً مقاماً على اننا نورد مثلين ، فنوجز تحليله للتوكل ، ثم العجبة .

١) الاحياء: ١ : ص ٢

٣) وان الغزالي يرى امكان التسلسل المعاكس ، اي ان يثير الغعل الشعور ، وان يغوي الشعور ثقة العقل . قال الغزالي : « ان المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس الى الاعتفاد التقليدي ، ورسوخه في النفس . وهذا امر لا يعرفه الا من سبر احوال نفسه ، وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة ، وفي وقت المقترة ، ولاحظ نفاوت الحال في باطنه . . . فان من يعتقد الرحمة في قلبه على يتيم ، فان اقدم على مسح رأسه ، وتفقد امره ، صادف في قلبه ، عند ممارسة الممل ، بموجب الرحمة ، زيادة تأكيد في الرحمة . ومن يتواضع بقلبه لغيره ، فاذا عمل بموجبه ،

التوكل هو اعتاد القلب على الوكيل ، وله في القوة والضعف ثلاث درجات : الاولى ان تتكل على الله اتكالك على الوكيل . الثانية ان تتكل عليه اتكال الطفل على امه ، الذي لا يعرف غيرها ولا يفزع الى سواها . والثالثة ان تكون بين يدي الله كالميت بين يدي الفاسل ، لا تغزع اليه ولا تسأله ، لانك تعرف انه مجاجاتك اعام ، وعلى قضائها احرص .

والمحبة هي غاية المقامات وذروتها . رأى بعض العلما . ان محبة الله غير بمكنة ، فخالفوا بذلك شواهد الشرع وشواهد العقل . ان الشرع قال بحبة الله ، بدليل الآية : « يحبهم ويجبونه » ، والآية الاخرى : « والذين آمنوا الله حباً لله . » اما العقل فيرى ان اسباب الحب خمسة : فحب وجودنا وبقا ، نا ، ونحب من يحسن الينا في ما يعود الى هذا الوجود وبقائه ، ونحب من يحسن الى الناس ، ونحب كل جميل في ذاته ، ونحب من بيننا وبينه مناسبة خفية في الباطن . والحال ان هذه الصفات قد اجتمعت في الله ، وبلغت فيم اقصى درجات الكمال ، لان منه كل

ساجدًا له ، او مقبلًا يده ، ازداد التعظيم والتواضع في قلبه . » ( الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٢ )

واستنادًا الى هذا المبدأ ، يرى الغزالي ان ما يقوم به الصوفيون من حركات خارجية مفيد لا ثارة الوجد ، فالوصول الى مشاهدة الله . قال الغزالي ، اثنا، كلامه عن آداب السامع : « ان رقص او تباكى ، فهو مباح ، اذا لم يقصد به المراآة ، لان التباكي استجلاب للجزن ، والرقص سبب في تحريك السرور . » وقل مثل ذلك في الذكر والساع ، فان مراجعة اسم الله أو احدى صفاته ، وان الغنا، بشعر صوفي أو ساعه ، لافعال جسدية تمهد لحالة الوجد ، وتساعد عليه .

واذًا الشعور مسبّب بين سبيين ، هما العام والعمل . واذًا حب الله ، هدف الصوفي الاقصى، هو رهن ايمان ونفى ، رهن تأمل روحي ورياضة نفس ، رهن تفكر في صفاء القلب ، وعمل على ايجاد هذا الصفاء . وقد الح الغزالي كثيرًا على الجمع بين العام والعمل . .

وجود ، وبه كل بقاء ، ومنه كل احسان ، وفيه اكمل جمال ، وبينه وبين الانسان مناسبة باطنة . فعب الله اذًا بمكن ، والله احق كائن بالحب .

نكتفي بهذين المثلين ، وندعوك الى مطالعة ما كتبه الغزالي في مقامات الكيال ، لترى ما عنده من غنى فكري ، ومن تحليل نفسي دقيق .

0

على انه من الضروري ان نرى ما يلجأ اليه الصوفي من تمارين صوفية، وما ينتهي اليه في ذروة صعوده .

اما اهم التارين الصوفية فهي :

 الذكر : هو الحاو بالنفس ، وتفريغ القاب ، والاقبال على الله " عراجعة اسمه ، او احدى صفاته ، باللسان الى ان يكل ، وبالقلب الى ان يحي كل لفظ ، ولا يبقى سوى المعنى .

٢ - الماع : هو الغناء بشعر يحرّك في القلب حبّ الله ،
 والقرب منه .

" - الوجد : هو ما يتبع الذكر او الساع من حالات نفسية ، ومن تحريك للظاهر بالرقص والتصفيق ، او بالانين والبكاء . وقد يتبع ذلك تمزيق الثياب ، ويؤثر الغزالي ضبط النفس ، والامساك عن كل حركة خارجية ، انما يعذر من غلب عليه السكر ، فرقص ، وبكى ، ومزق ثوبه .

اما ما ينتهي اليه الصوفي في وجده ، فاثنان :

الفناء في الله : الصوفي يشاهد الله ، فيتجلّى له من لطائفه ما
 لا يوصف ، ويغيب هو عن نفسه ، وعن كل ما يجيط به ، وكأنه والله

واحد . على ان هذه الحالة لا تتجاوز مشاهدة الله ، والقرب منه ، وكل قول بالحاول خطأ . وهكذا شجب الغزالي من الصوفية ما لاجله اضطهدت السنة كبار المتصوفين كالبسطامي ، والحلاج وغيرهما . ولاجل ذلك ايضاً شجب النطق باقوال الشطح – من مثل انا الحق ، او سبحاني ما اعظم شأني – وان عذر من غلب عليه السكر ، فافقده عقله ، وانطقه بها .

٢ - الالهام الصوفي : القلب كالمرآة ، ان صف من كل عيب ،
 وبلغ الله بالحب ، انعكست فيه صور اللوح المحفوظ - وهي صور كل موجود - فرأى كل شيء ، وعرف الماضي والحاضر والمستقبل .

والقلب كعوض محفور . انت تستطيع ان تملأ الحوض بما . تسوقه اليه من الحارج ، او بما . اصفى وادوم واغزر تفجّره بالحفر في اسفل الحوض . وهكذا تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس ، او تتفجر في اعماقه الهاماً بواسطة الحاوة والعزلة وتطهير القلب . والالهام يغني عن كل علم شرعي او عقلي ، ويولي معارف اخرى ايضاً .

فقلب الصوفي اذًا هو ذاك الانا. المصطفى الذي نقّاه الله من الارجاس ، وزانه بالاصباغ والالوان ، ليسكب فيه خمرة حبه ، ويتجلى له في بهائه ، ويعكس فيه لآلئ نوره .

والصوفي هو ذاك الانسان المختار الذي جاز حدود النوع ، ونهل من منبع الحياة ، فاذا هو يحس ما لا يحس النساس ، ويرى ما لا يرون ، واذا هو دفق حب تغمر مجاربه النفوس ، وسبيل الى الحق يهتدي الناس بهديه .

وان الكمال الصوفي لذروة ما وصل اليه الانسان ، وخير ما يلجأ اليه الناس لينجوا من عبودية الاهوا. ، وينعموا باسني جمال واصفى حق.

# کم عام

نشأ الغزالي على الاسلام ، فوعى عقائده ، ومارس فروضه . وترتبى الغزالي على يد والد تقي ووحي صوفي ، ثم عاش في كنف وزير يشجع المتصوفين . وقرأ الغزالي كتب الفلاسفة ، ورأى لهم في الاسلام نظريات وارا . وعرضت له في عقله شبهات ، وفي ايمانه شكوك . فكيف لاءم الغزالي بين كل هذه العناصر ، والى مَ انتهى ? هذا هو السؤال الذي اعيا اكثر من باحث ، واليك ، أنواه :

 ۱ - نشأ الغزالي مسلماً مؤمناً ، لا بل ولدًا تقياً . على انه ايمان ما سبقه بحث ، وتقوى ما تغلبت على عقبات .

٢ - ثم كان الشباب ، وكان التفكير بصحة الايمان الموروث ، ونفع العبادة والصلاة ، وبدأ الريب يتسرب الى العقل ، والفتور يدب الى القلب . وقد دامت هذه الحالة زمناً ، والغزالي حاثر ، لا هو ذاك الحدث المؤمن التقي ، ولا هو الكافر الذي خلع كل ايمان. ولعل ريبه هذا بدأ في ظل امام الحرمين .

وُءَين الغزالي استاذًا في بغداد ، وزاد تفكيره في صحة ما يعلم من دين ، واقبل يطالع تآليف الفلاسفة ، فبلغت شكوكه الذروة ، وكاد يخلع كل ايمان .

٤ – على ان مطالعات صوفية افاقت في اعماقه شعورًا دينيًا هاجمًا،

ومرضاً الم به ضخم لديه فكرة الآخرة وخوفه من سوء المصير، فكان ما وصف لنا في المنقذ من صراع داخلي عنيف، ومن تردد بين شهوات الدنيا ودواعي الآخرة .

وقد تغلب في الواقع الشعور الديني ، وبدا التصوف ذروة
 كال ، فترك الغزالي بغداد ، ومضى زاهدًا عابدًا متصوفاً .

٦ على ان الغزالي ما كان بالقلب الذي يستقر ، ولا بالعقل الذي يطمئن .

لم يستقر قلبه على شعور ديني : 'بدأ ولداً تقياً ، ثم فتر واهمل ، ثم اقتلعه من وطنه حب جارف ، ثم عاوده شيء من الفتور فعاد به الى اهله يُعنى بضرورات العيش ، ويمارس ثانية التعليم . وهاذا التردد في الشعور الديني من ميزات القلوب الحساسة ، التي طفا فيها الاحساس على العمل ، والتأمل النفسي الباطني على الجهاد في معترك الحياة .

ولم يطمئن عقله الى اعتقاد : بدأ سنياً اشعرياً ، ثم تردد وشك ، ثم عاوده ايمان فيه من اشعريته الاولى ، وفيه من اقوال المتصوفين بالكشف والالهام ، وفيه من اراه الفلاسفة . هو عقل ذكي يطمح الى فهم كل رأي ، وهو عقل اختياري يجني ما يبدو له صالحاً في كل مذهب .

٧ — على ان الغزالي كان يحرص على مجاراة البيئة، ويجزع من ان يتهم، فظلت عقائد السنة عقائد كتبه ، يعرضها في كتب الكلام ، ويدافع عنها ضد باطني وفيلسوف ، ويطهر بها التصوف من اباحية وحلول. لهذا اخفى شكوكه الى ان زالت ، واودع تآليف ما لم يكن يثق به ، وضن بادا. فما نشرها في الناس .

٨ – وان هذا التردد عند الغزالي ، هذا التنقل من حال الى حال،

وهذا التناقض بين ما كان يعلِّم رسمياً وبين ما كان يعتقد في السريرة ، هما ما لبّس على الناس حقيقة اعتقاده ، ودفع الباحثين الى الغلوّ اعجاباً او اتهاماً .

قال فيخت : « فلسفتنا انما هي تاريخ قلبنا . » وان فلسفة الغزالي كانت تاريخ قلبه ، تاريخ قلب علي يتصنع الاستقرار ، وقلب غني متطلع لا يوصد بابه امام رأي او شعور .



مختارات

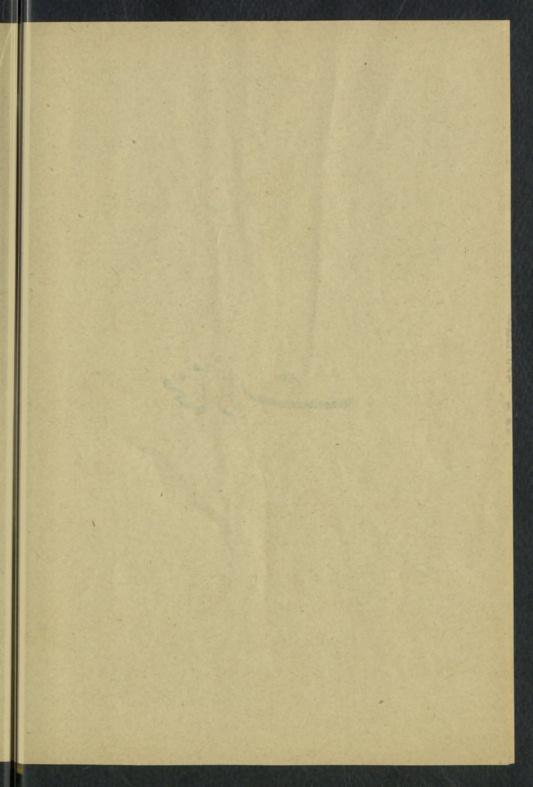

# بين العفل والنقل

الحمد لله ، الذي اجتبى من صفوة عبادة عصابة الحق واهل السنة ، . . . وعمر افتدتهم بانوار اليقين ، حتى اهتدوا بها الى اسرار ما انزله على اسان نبية ، . . . واظلعوا على طريق التلفيق لا بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول ، وتحتقوا ان لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ، ما انوا به الا من ضعف العقول وقلة البصائر ، وان من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ، ما انوا به الا من خبث الضائر . فيل اولئك الى التفريط ، وميل هؤلا . الى الفراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط ، بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتراد ملازمة الاقتصاد ، والاعتماد على الصراط المستقيم ، فكلا طرفي قصد الامور ذميم .

( الاقتصاد في الاعتقاد : ص ٢ )

## الأاس والحق

ان الناس اربع فرق :

الفرقة الاولى : آمنت بالله ، وصدقت رسوله ، واعتقدت الحق واضمرته ، واشتغلت اما بعبادة واما بصناعة . فهؤلا ، ينبغي ان يتركوا وما هم عليه ، ولا تحرك عقائدهم . . .

الغق الشقتين : ضم احداهما الى الاخرى فخاطها . ولعل الكلمة في الاصل «التوفيق».

الفرقة الثانية : طائفة مالت عن اعتقاد الحق ، كالكفرة والمبتدعة . فالجافي الغليظ منهم ، الضعيف العقل ، الجامد على التقليد ، الممتري على الباطل من مبتدأ النشو. الى كبر السن ، لا ينفع معه الا السوط والسيف ، فاكثر الكفرة اسلموا تحت ظلال السيوف ، اذ يفعل الله بالبرهان واللسان (۱۰ . . .

الفرقة الثالثة : طائفة اعتقدوا الحق تقليدًا وسماعًا ، ولكن خصّوا في الفطرة بذكا. وفطنة ، فتنبهوا من انفسهم لاشكالات تشككهم في عقائدهم ، وذلزلت عليهم طمأنينتهم . . . فهؤلا. يجب التلطف بهم في معالجتهم ، باعادة طمأنينتهم ، واماطة شكوكهم ، بما امكن من الكلام المقنع ، المقبول عندهم . . .

الفرقة الرابعة : طائفة من اهل الضلال ، يُتفرس فيهم مخائل الذكا، والفطنة ، ويتوقع منهم قبول الحق بنا اعتراهم في عقائدهم من الريبة ، او بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجبلة والفطرة . فهؤلا ، يجب التلطف بهم في استالتهم الى الحق ، وارشادهم الى الاعتقاد الصحيح ، لا في معرض المحاجة والتعصب ، فإن ذلك يزيد في دواءي الضلال ، ويهيج بواعث التادي والاصرار . . . والمجادلة والمعاندة دا . محض لا دوا ، له ، فليتحرز المتدين منه جهده ، وليترك الحقد والضغينة ، وينظر الى كافة خلق الله بعين الرحمة ، وليستعن بالرفق واللطف في ارشاد من ضل . . .

( الاقتصاد : ص ٦-١)

ا هذا رأي من الغزالي غريب، فإن عقلًا لا يفعل فيه البرهان لغلاظته ، كيف يفعل فيه السيف ، فيولد اقناعًا ، ويوجد إيمانًا ? إن السيف قد ينطق اللسان بما لا يؤمن به الغلب ، وما هذا من الدين في شيء ، إن هذا الاكذب ورياء!

## الاصلح غير واجب

ندّعي انه لا يجب عليه ( على الله ) رعاية الاصلح لعباده ، بل له ان يفعل ما يشا. ويحكم بما يريد ، خلافًا للمعتزلة...

اناً نفوض ثلاثة اطفال ، مات احدهم وهو مسلم في الصبا ، وبلغ الآخر واسلم ومات مسلماً بالغاً ، وبلغ الثالث كافراً ومات على الكفر . فان العدل عندهم ان يخلد الكافر البالغ في النار ، وان يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم . فاذا قال الصبي المسلم : يا رب ، لم حططت رتبتي عن رتبت ، فيقول : لانه بلغ فاطاعني ، وانت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ . فيقول : يا رب ، لانك امتي قبل البلوغ ، فكان صلاحي في ان تمذني بالحياة حتى ابلغ ، فاطبع ، فانال رتبته ، فلم حرمتني هذه الرتبة ابد الابدين ، وكنت قادراً على ان توصلني لها ، فلم حرمتني هذه الرتبة ابد الابدين ، وكنت قادراً على ان توصلني لها ، فلا يكون له جواب الا ان يقول : علمت انك لو الرتبة النازلة اولى بك ، واصلح لك من العقوبة . فينادي الكافر البالغ من الهاوية ، ويقول : يا رب ، أو ما علمت اني اذا بلغت كفرت ؟ فلو امتني في الصبا ، وانزلتني في تلك المنزلة النازلة ، الكان احب الي فلو امتني في الصبا ، وانزلتني في تلك المنزلة النازلة ، الكان احب الي من تخليد النار ، واصلح لي ، فلم احييتني ، وكان الموت خيراً لي ؟ فلا يعقى له جواب البة . . .

ان الاصلح للعباد كالهم ليس بواجب ، ولا هو موجود . ( الاقتصاد في الاعتقاد : ٨٢–١٤)

#### المعاد

لفد كفّر الغزالي الفلاسفة لانكارهم المعاد الجمهاني. والبك بعض ما جاء للغزالي في وصف المعاد ، وجلّه في المعاد الجمهاني :

تفكر في اهل الجنة ، وفي وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ، جالسين على منابر الياقوت الاحمر ، في خيام من اللؤاؤ الرطب الابيض ، فيها بسط من العبقري الاخضر ، متكثين على ارائك منصوبة على اطراف انهار مطّردة بالخمر والعسل ، محفوفة بالفلمان والولدان ، مزينة بالحور العين ، من الحيّرات الحسان ، كانهن الياقوت والمرجان ، لم يطمئهن انس قبلهم ولا جان . يشين في درجات الجنان ، اذا اختالت احداهن في مشيها ، حمل اعطافها سبعون الفاً من الولدان ، عليها من طرائف الحرير الابيض ما تتحير فيه الابصار مكلّلات بالتيجان ، المرصّعة باللؤلؤ والمرجان . شكلات ، غينجات ، عطرات ، آمنات من الهرم والبؤس ، مقصورات في الحيام ، في قصور من الياقوت ، بنيت وسط روضات الجنان . قاصرات الطرف ، عين .

ثم يطاف عليهم وعليهن باكواب واباريق ، وكأس من معين بيضا.، لذة للشاربين. ويطوف عليهم خدام وولدانًّ ، كامثال اللؤاؤ المكنون ، جزا. بما كانوا يعملون .

في مقام امين ، في جنات وعيون، في جنات ونهر ، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر ، ينظرون فيها الى وجه الملك الكريم ، وقد اشرقت في وجوههم نضرة النعيم ، لا يرهقهم قتر ولا ذلة ، بل عباد مكرمون، وبانواع التحف من ربهم يتعاهدون ، فهم فيا اشتهت انفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يجزنون .

١) نوع من البسط الفاخرة .

وهم من رَيْبِ المنون آمنون ، فهم فيها يتنعبون ، ويأكاون من الطعمتها ، ويشريون من النهارها لبناً وخمراً وعسلاً ، في النهار اراضيها من فضة ، وحصباؤها مرجان ، وعلى ارض ترابها مسك اذفر ( ، ونباتها رَغَفَران . ويمطرون من سحاب ، فيها من ما ، النِسْرِين ( ، على كثبان الكافور . ويؤتون باكواب – واي آكواب! – باكواب من فضة ، مرصعة بالدر والياقوت والمرجان : كوب فيه من الرحيق المختوم ، ممزوج به السلسيل العذب! كوب يشرق نوره ، من صفا، جوهره ، يبدو الشراب من ورائه برقته وحمرته ، لم يصنعه آدمي فيقصر في تسوية صنعته ، وكسين صناعته ، في كف خادم يحكي ضياء وجهه الشمس في اشراقها ولكن ، ن اين للشمس مثل حلاوة صورته ، وحسن اصداغه ، وملاحة احداقه ? . . .

وسئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن قوله : « ومساكن طيبة في جنات عدن »، قال: قصور من لؤلؤ ، في كل قصر سبعون دارًا من ياقوت احمر ، في كل دار سبعون بيتًا من زمرد اخضر ، في كل بيت سريو ، على كل سريو اسبعون فراشًا من كل لون ، على كل فراش زوجة من الحور العين ، في كل بيت سبعون مائدة ، على كل مائدة سبعون اونًا من الطعام ، في كل بيت سبعون وصيفة ، ويعطى المؤمن في كل بيت سبعون وصيفة ، ويعطى المؤمن في كل بيت على خلاف اجمع المناه ، يوني من القوة ، ما يأتي على ذلك اجمع ال. . .

وقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : ان الرجل من اهل الجنة ليتزوج خممائة حور ١٠١٥ واربعة آلاف بكر ، وثمانية آلاف ثيّب ، يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا . . .

قال الله تعالى : « للذين احسنوا الحسنى ، وزيادة ! ». وهذه الزيادة

١) اذفر : طبَّب الرائحة .

٢) ورد ابيض عطر الرائحة .

هي النظر الى وجه الله تعالى ، وهي اللذة الكبرى ، التي يُسَى فيها نعيم اهل الجنة . . . قال جرير بن عبد الله البجلي : كنا جلوساً عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى القمر ليلة البدر ، فقال : انكم ترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تُضامون في رؤيته! . . وليس لمرور اهل الجنة ، عند سعادة اللقاء ، منتهى . بل لا نسبة لشي . من لذات الجنة الى لذة اللقاء . وقد اوجزنا في الكلام هنا ، لما فصلناه في كتاب الحجة والشوق والرضى . فلا ينبغي ان تكون همة العبد من الجنة بشي . ، الحجة والشوق والرضى . فلا ينبغي ان تكون همة العبد من الجنة بشي . ، سوى لقا ، المولى ، واما سائر نعيم الجنة ، فانه يشارك فيه البهيمة المسرحة في المرعى (القراء) المرعى المرعى المرعى (القراء) المرعى ا

( الاحياء : ربع المنجيات : كتاب الموت وما بعده )

## ابها الولد

ايها الولد : النصيحة سهلة ، والمشكل قبولها ، لانها في مذاق متبعي الهوى مرة ، اذ المناهي محبوبة في قلوبهم ، وعلى الحصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ، ومشتغلا في فضل النفس ، ومناقب الدنيا . فانه يجسب ان العلم ، المجرد له ، ستكون نجاته وخلاصه فيه ، واقه مستغن عن العمل ، وهذا اعتقاد الفلاسفة . سبحان الله العظيم ، لا يعلم هذا المغرور انه حين حصل العلم ، اذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد ، كا قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الله الناس عذا با يوم القيامة علم لا ينفعه الله بعلمه . وروي ان الجنيد ، قدّس الله سرة ، رؤي في المنام بعد موته ، فقيل له : ما الحبر ، يا ابا قاسم ؟ قال : طاحت تلك

إلا يكاد يعود الغزالي هنا الى رأي الفلاسفة ، الذين كقرم ?!

العبارات ، وفنيت تلك الاشارات ، وما نفعنا الا ركيعات ركعناها في جوف الليل !

0

ايها الولد : كم من ليال احييتها بتكراد العلم ، ومطالعة الكتب ، وحرمت على نفسك النوم . لا اعلم ما كان الباعث فيه . ان كان نيل غرض الدنيا ، وجذب حطامها ، وتحصيل مناصبها ، والمباهاة على الاقوان والامثال ، فويل الك ثم ويل الك . وان كان قصدك فيه احيا . شريعة النبي ، صتى الله عليه وسلم ، وتهذيب اخلاقك ، وكسر النفس الامارة بالسو، فطوبي لك ثم طوبي الك . ولقد صدق من قال شعرًا :

سهر العيون لغير وجهك ضائع ً وبكاؤهن لغير فقدك باطل

ايها الولد : عش ما شئت ، فانك ميت . واحبب ما شئت ، فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزيّ به .

0

ايها الولد : العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم ان العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يجملك على الطاعة، ولن يبعدك غدًا عن نار جهنم ، واذا لم تعمل اليوم ، ولم تدارك الايام الماضية ، تقول غدًا يوم القيامة: فارجعنا نعمل صالحًا . فيقال : يا احمق ، انت من هناك تجي. !

0

ايها الولد : ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع ، اذ العلم والعمل بلا اقتدا، الشرع ضلالة . وينبغي لك ان لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية ، لان ساوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة ، وقطع شهوة النفس ، وقتل هواها بسيف الرياضة ، لا بالطامات والترهات . . . واعلم ان بعض مسائلك ، التي سألتني عنها ، لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول ، ان تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي ، والا فعلمها من المستحيلات ، لانها ذوقية . وكل مًا يكون ذوقيًا ، لا يستقيم وصفه بالقول ، كحلاوة الحلو ، ومرارة المر ، لا يعرف الا بالذوق . . .

واما البعض الذي يستقيم له الجواب ، فقد ذكرناه في احيا. العلوم وغيره ونذكر همنا نبذًا منه، ونشير اليه فنقول : قد وجب على السالك اربعة المور :

الامر الاول: اعتقاد صحيح ، لا يكون فيه بدعة . والثاني : توبة نصوح ، لا يرجع بعدها الى الزلة . والثالث: استرضا. الحصوم ، حتى لا ينقى لاحد علىك حتى .

الرابع : تحصيل علم الشريعة ، قدر ما تؤدّى به اوامر الله تعالى، ثم من علوم الاخرة ما تكون به النجاة ...

5

ايها الولد : . . . ان حاناً الاصم كان من اصحاب الشقيق البلخي، رحمة الله عليها . فسأله يوماً قال: صاحبتني منذ ثلاثين سنة ، ما حصلت فيها ? قال : حصلت ثماني فوائد من العلم . . . :

الفائدة الاولى : اني نظرت الى الحلق ، فرأيت لكل منهم محبوباً ومعشوقاً ، يجبه ويعشقه . وبعض ذلك المحبوب يصاحبه الى مرض الموت . وبعضه الى شفير الهاوية . ثم يرجع كله ، ويتركه فريدًا وحيدًا ، ولا يدخل معه في تبره منهم احد . فتفكرت وقلت : افضل محبوب المر ، ما يدخل في قبره ، ويؤانسه فيه ، فما وجدته غير الاعمال الصالحة ، فاخذتها محبوباً في قبري ، وتؤانسني فيه ، ولا فتركني فريدًا .

الفائدة الثانية : اني رأيت الخلق يقتدون باهوائهم ، ويبادرون الى

مرادات انفسهم ، فتأملت قوله تعالى : « واما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهرى ، فان الجنة هي المأوى » ، وتيقنت ان القرآن حق صادق ، فبادرت الى خلاف نفسي ، وتشمرت بمجاهدتها ، وما متعتها بهواها ، حتى رضيت بطاعة الله ، سبحانه وتعالى ، وانقادت .

الفائدة الثالثة : اني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ، ثم يمسكه ، قابضًا يده عليه ، فتأملت في قوله تعالى : « ما عندكم ينفد ، وما عند الله باق » ، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ، ففرقته بين المساكين ، ليكون ذخرًا لي عند الله تعالى .

الفائدة الرابعة : اني رأيت بعض الحاق ظن شرفه وعزه في كثرة الاقوام والعشائر ، فاغتر بهم . وزعم آخرون انه في ثروة الاموال ، وكثرة الاولاد ، فافتخروا بها . وحسب بعضهم الشرف والعز في عصب اموال الناس ، وظلمهم ، وسفك دمانهم . واعتقدت طائفة انه في اتلاف المال واسرافه وتبذيره . وتأملت في قوله تعالى : « ان اكرم حم عند الله اتقاكم » ، فاخترت التقوى . . .

الفائدة الحامسة : اني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ، ويغتاب بعضهم بعضاً ، فوجدت ذاك من الحسد في المال والجاه والعلم . فتأملت في قوله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا »، فعلمت ان القسمة كانت من الله تعالى في الازل ، فما حسدت احداً ، ورضيت بقسمة الله تعالى .

الفائدة السادسة : اني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضاً ، لغرض وسبب ، فتأملت قوله تعالى : « ان الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدوًا » ، فعلمت انه لا تجوز عداوة احد غير الشيطان .

الفائدة السابعة : اني رأيت كل احد يسعى نجد ، ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش ، بجيث يقع به في شبهة وحرام ، ويذل نفسه ، وينقص قدره . فتأملت في قوله تعالى : « وما من دابة في الارض ، الا على الله رزقها » ، فعامت ان رزقي على الله تعالى ، وقد ضمنه ، فاشتغلت بعبادته ، وقطعت طمعي عمن سواه .

الفائدة الثامنة : اني رأيت كل واحد معتمدًا على شي، مخلوق ، بعضهم الى المال والملك ، وبعضهم الى الحرفة والصناعة ، وبعضهم الى مخلوق مثله . فتأملت في قوله تعالى : «ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ امره ، قد جعل الله لكل شي. قدرًا » ، فتوكلت على الله تعالى ، فهو حسبي ، ونعم الوكيل .

فقال شقيق : وفقك الله تعالى ! اني قد نظرت التوراة ، والانجيل ، والزبور ، والفرقان ، فوجدت الكتب الاربعة تدور على هذه الفوائد الثانية ، فمن عمل بها ، كان عاملًا بهذه الكتب الاربعة .

0

ايها الولد: . . . . انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ، ليخرج الاخلاق السيئة منه بتربيته ، ويجعل مكانها خلقاً حسناً ، ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح ، الذي يخرج الشوك ، ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع ، ليحسن نباته ، ويكمل ربعه . . .

5

ايها الولد : اني انصحك بثانية اشيا. ، اقبلها مني لنسلا يكون علمك خصماً عليك يوم القيامة ، تعمل منها اربعة ، وتدع منها اربعة . اما اللواتى تدع :

احدها ان لا تناظر احدًا في مسألة ، ما استطعت ، لان فيها آفات كثيرة ، فاثنها اكبر من نفعها ، اذ هي منبع كل خلق ذميم ، كاريا. والحسد والحدد والعداوة والمباهاة وغيرها . نعم ، لو وقع مسألة بينك

والثاني مما تدع هو ان تحذر من ان تكون واعظاً ومذكرًا ، لان فيه آفة كثيرة ، الا ان تعمل بما تقول اولًا ، ثم تعظ به الناس . . .

والثالث مما تدع ان لا تخالط الامرا. والسلاطين ، ولا تراهم ، لان رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة . ولو ابتليت بهم ، دع عنك مدحهم وثنا.هم ، لان الله تعالى يغضب اذا مدح الفاسق والظالم . ومن دعا لطول بقائهم ، فقد احب ان يعصى الله في ارضه .

والرابع ثما تدع ان لا تقبل شيئًا من عطا. الامرا. وهداياهم، وان علمت انها من الحلال ، لان الطمع منهم يفسد الدين ، لانه يتولد منه المداهنة ، ومراعاة جانبهم ، والموافقة في ظلمهم . . .

واما الاربعة التي ينبغي لك ان تفعلها :

فالاول ان تجعل معاملتك مع الله تعالى ، بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ، ولا يضيق خاطرك عليه ، ولا تغضب . والذي لا ترضى لنفسك من عبدك الحجازي ، فلا ترض ايضاً لله تعالى ، وهو سيدك الحققى .

والثاني : كاما عملت بالناس ، اجعله كما ترضى لنفسك منهم ، لانه لا يكمل ايمان عبد ، حتى يجب لسائر الناس ما يجب لنفسه .

والثالث: اذا قرأت العلم، او طالعته، ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك، ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير اسبوع . . . ولا يمر على عبد يوم وليلة الا ويمكن أن يكون موته فيها . . . والوابع: أن لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة .

ايها الولد : اني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك ، فينبغي لك ان

تعمل بها ، ولا تنساني فيه من ان تذكرني في صالح دعائك . . . واقرأ هذا الدعا. في اوقاتك ، خصوصاً اعقاب صلواتك :

## آداب المثعلم والمعلم

اما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ، ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل :

الوظيفة الاولى : تقديم طهارة القلب عن رذائل الاخلاق ، ومذموم الاوصاف ، اذ العلم عبادة القلب ، وصلاة الدر ، وقربة الباطن الى الله تعالى . . . .

الوظيفة الثانية : ان يقال علائقه من الاشتغال بالدنيا ، ويبعد عن الاهل والوطن ، فان العلائق شاغلة وصادفة ، وما جعل الله لوجل من قلبين في جوفه. ومها توزءت الفكرة ، قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قيل : العلم لا يعطيك بعضه ، حتى تعطيه كلك. . .

الوظيفة الثالثة : ان لا يتكبر على العلم ، ولا يتأمر على المعلم، بل يلقي اليه زمام امره بالكلية في كل تفصيل ، ويذعن لنصيحته اذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق . وينبغي ان يتواضع لمعلمه ، ويطاب الثواب والشرف مجدمته. . .

الوظيفة الرابعة : ان يجترز الخائض في العلم ، في مبدأ الاس ، عن الاصفاء الى اختلاف الناس ، سوا. كان ما خاض فيه من علوم الدنيا او من علوم الآخرة. فان ذلك يدهش عقله ، ويجير ذهنه ، ويفتر رأيه ، ويوئسه عن الادراك والاطلاع. بل ينبغي ان يتقن اولا الطريقة الحبيدة الواحدة ، المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي الى المذاهب والشبه. وان لم يكن استاذه مستقلاً باختيار رأي واحد، واغا عادته نقل المذاهب وما قيل فيها ، فليحذر منه ، فان اضلاله اكثر من ارشاده ، فلا يصلح الاعمى لقود العميان . . . .

الوظيفة الخامسة : ان لا يَدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ، ولا نوعاً من انواعه ، الا وينظر فيه نظرًا يطلع به على مقصده وغايته . ثم ان ساعده العمر ، طلب التبحر فيه ، والا اشتغل بالاهم منه ، واستوفاه ، وتطرف من البقية ، فان العلوم متعاونة ، وبعضها مرتبط ببعض . . .

الوظيفة السادسة ؛ ان لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة ، بل يراعي الترتيب ، ويبتدئ بالاهم . فان العمر ، اذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً ، فالحزم ان يأخذ من كل شي ، احسنه ، ويكتفي منه بشمه ، ويصرف جمام قوته في الميسور من علمه الى استكمال العلم ، الذي هو اشرف العلوم ، وهو علم الآخرة ، اعني قسمي المعاملة والمكاشفة ، وغاية المكاشفة ، معرفة الله تعالى .

الوظيفة السابعة: ان لا يخوض في فن ، حتى يستوفي الفن الذي قبله .
الوظيفة الثامنة : ان يعرف السبب ، الذي به يدرك اشرف العلوم .
وان ذلك يواد به شيئان ، احدهما شرف الشرة ، والثاني وثاقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب ، فان غرة احدهما الحياة الابدية ،
وغرة الآخر الحياة الفانية ، فيكون علم الدين اشرف . ومثل علم الحساب وعلم الطب ، فان علم الحساب اشرف لوثاقة ادلته وقوتها . وان نسب الحساب الى الطب ، كان الطب اشرف باعتبار غرته ، والحساب اشرف ماعتبار الدته ، وملاحظة الشرة اولى . . .

الوظيفة التاسعة : ان يكون قصد المتعلم ، في الحال ، تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة ، وفي المآل القرب من الله . . .

الوظيفة العاشرة: ان يعلم نسبة العلوم الى المقصد ، كيا يؤثر الرفيع القريب على البعيد ، والمهم على غيره...

وظائف المرشد المعلم : ...

الوظيفة الاولى: الشفقة على المتعلمين ، وان يجريهم مجرى بنيه... وانما المعلم هو المفيد للحياة الاخروية الدائمة ، اعني معلم علوم الاخرة ، او علوم الدنيا على قصد الآخرة ، لا على قصد الدنيا . فاما التعليم على

قصد الدنيا فهو هلاك واهلاك ، نعوذ بالله منه. وكما ان حق ابنا. الرجل الواحد ان يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها ، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد...

الوظيفة الثانية : ان يقتدي بصاحب الشرع ، صلوات الله عليه وسلامه ، فلا يطلب على افادة العلم اجرًا ، ولا يقصد به جزا. ولا شكرًا ، بل يعلم لوجه الله تعالى ، وطلبًا للتقرب اليه. ولا يوى لنفسه منة عليهم ، وان كانت المنة لازمة عليهم . . .

الوظيفة الثالثة : ان لا يدع من نصح المتعلم شيئاً . . .

الوظيفة الرابعة ، وهي من دقائق صناعة النعليم : ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق ، بطريق التعويض ما امكن، ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ . فان التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالحلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار...

الوظيفة الحامسة : أن المتكفل ببعض العاوم ينبغي أن لا يقبح ، في نفس المتعلم ، العلوم التي وراءه ، كمعلم اللغة أذ عادته تقبيح علم الفقه . . .

الوظيفة السادسة : ان يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقي اليه ما لا يبلغه عقله ، فينفره . . .

الوظيفة السابعة : ان المتعلم القاصر ينبغي ان يلقى عليه الجلي اللائق به ، ولا يذكر له ان ورا. هذا تدقيقاً ، وهو يدخره عنه. فان ذلك يفتر رغبته في الجلي ، ويشوش عليه قلبه ، ويوهم اليه البخل عنه ، اذ يظن كل احد انه اهل لكل علم دقيق . فما من احد الا وهو راض عن الله سبحانه في كيل عقله ، واشدهم حماقة ، واضعفهم عقلاً ، هو افرحهم بكمال عقله . . .

الوظيفة الثامنة : ان يكون المملم عاملًا بعلمه ، فلا يكذب قوله فعله . . .

(الاحياء: ١: ص ٢٦-٢٤)

## آفات النظاح وفوائده

وفيه فوائد خمسة : الولد ، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل ، وكثرة المشيرة ، ومجاهدة النفس بالقيام بهن .

الفائدة الاولى الولد ، وهو الاصل ، وله وُضع النكاح (١، والمقصود ابقا. النسل ، وان لا يخلو العالم عن جنس الانس ، وانما الشهوة خلفت باعثة مستحثة . . .

الفائدة الثانية التحصّن عن الشيطان ، وكسر التوقان، ودفع غوائل الشهوة ، وغضّ البصر . . .

الفائدة الثالثة ترويح النفس ، وابناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة ، اراحة للقلب ، وتقوية له على العبادة . فإن النفس ملول ، وهي عن الحق نفور، لانه على خلاف طبعها ، فلو كلفت المداومة بالاكراه على ما يخالفها جمعت وثابت، وإذا روحت باللذات في بعض الاوقات قويت ونشطت. وفي الاستأناس بالنسا. من الاستراحة ما يزيل الكرب، ويروح القلب، وينغى أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات...

الفائدة الرابعة تفريغ التلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الاواني ، وتهيئة اسباب المعيشة...

الفائدة الحامسة مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية ، والقيام بجقوق الاهل ، والصبر على اخلاقهن ، واحتال الاذى منهن ، والسعى

النكاح هو الرواج الشرعي .

في اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين ، والاجتهاد في كسب الحلال لاجلهن ، والقيام بتربيته لاولاده . فكل هذه اعمال عظيمة الفضل . . . اما آفات النكماح فثلاث :

الاولى ، وهي اقواها ، العجز عن طلب الحلال. فان ذلك لا يتيسر لكل احد ، لا سيا في هذه الاوقات ، مع اضطراب المعايش ، فيكون النكاح سبباً في التوسع للطلب ، والاطعام من الحرام ، وفيه هلاكه وهلاك اهله . والمتعزب في أمن من ذلك ، واما المتزوج ففي الاكثر يدخل في مداخل السو، فيتبع هوى زوجته ، ويبيع آخرته بدنياه . . .

الآفة الثانية القصور عن القيام بحقهن ، والصبر على اخلاقهن ، واحتال الاذى منهن. وهذه دون الاولى في العلم ، فان القدرة على هذا ايسر من القدرة على الاولى. وتحسين الحلق مع النساء، والقيام بحظوظهن اهون من طلب الحلال...

الآفة الثالثة ، وهي دون الاولى والثانية ، ان يكون الاهل والولد شاغلًا له عن الله تعالى ، وجاذباً له الى طلب الدنيا ، وحسن تدبير المعيشة الاولاد بكثرة جمع المال، وادخاره لهم ، وطلب التفاخر والتكاثر بهم ، وكل ما شغل عن الله من اهل ومال فهو مشؤوم على صاحبه ، والست اعني بهذا ان يدعو الى محظور ، فان ذلك مما اندرج تحت الآفة الاولى والثانية ، بل ان يدعوه الى التنعم بالمباح ، بل الى الاغراق في ملاعبة النسا، ومؤانستهن ، والامعان في التمتع بهن . . .

فهذه مجامع الآفات والفوائد . فالحكم على شخص واحد بان الافضل له النكاح او العزوبة مطلقاً قصور عن الاحاطة بمجامع هذه الامور . بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرًا ومحكاً ، ويعرض المريد عليه نفسه ، فان انتفت في حقه الآفات ، واجتمعت الفوائد ، بأن كان له مال حلال ، وخلق حسن ، وجد في الدين تام لا يشغله النكاح عن

الله ، وهو مع ذلك شاب محتاج الى تسكين الشهوة ، ومنفرد يحتاج الى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة ، فلا يُحارى في ان النكاح افضل له ، مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد. فان انتفت الفوائد، واجتمعت الآفات ، فالعزوبة افضل له ، وان تقابل الامران، وهو الغالب ، فينبغي ان يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه، وحظ تلك الآفات في النقصان منه ، فاذا غلب على الظن رجحان احدهما حكم به . واظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة ، واظهر الآفات الحاجة الى كسب الحرام ، والاشتغال عن الله .

( الاحياء : ربع العادات : الكتاب الثاني )

## معرفه عوب الفق

اعلم ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرًا بصره بعيوب نفسه . فمن كانت بصيرته نافذة ، لم تخف عليه عيوبه ، فاذا عرف العيوب امكنه العلاج . ولكن اكثر الحلق جاهلون بعيوب انفسهم ، يرى احدهم القذى في عين اخيه ، ولا يرى الجذع في عين نفسه . فن اراد ان يعرف عيوب نفسه ، فله اربعة طرق : الاول : ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس ، مطّلع على خفايا الآفات ، ويحكمه في نفسه ، ويتبع اشارته في مجاهدته . وهذا شأن المريد مع شيخه ، والتلهيذ مع استاذه ، فيعرفه استاذه وشيخه عيوب نفسه ، ويعرفه طريق علاجه . وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده . الثاني : ان يطلب صديقاً صدوقاً ، بصيرًا متديناً ، فينصبه رقيباً على نفسه ، ليلاحظ احواله وافعاله ، فما كره من اخلاقه وافعاله ، وعيوبه الماطنة والظاهرة ، ينبه علمه . . .

الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من السنة أعدائه ، فأن عين السخط تبدي المساويا . . .

الرأبع : ان يخالط الناس ، فكل ما رآه مذموماً فيا بين الحلق ، فليطالب نفسه به ، وينسبها اليه .

( الاحياء: ربع المهلكات: كتاب رياضة النفس )

## رياضة المريد

انً له شروطاً لا بد من تقديمها في بداية الارادة ، وله معتصم لا بد من التحصن به ليأمن من الاعدا. القطاع الطريقه ، وعليه وظائف لا بد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق .

اما الشروط ، التي لا بد من تقديما في الارادة ، فهي رفع السدّ والحجاب، الذي بينه وبين الحق . . والسد بين المريد وبين الحق اربعة : المال ، والجاه ، والتقليد ، والمعصية .

وانما يوفع حجاب المال بخروجه عن ملكه ، حتى لا يبقى له الا قدر الضرورة ، فما دام يبقى له درهم يلتفت اليه قلبه ، فهو مقيد به ، محجوب عن الله عز وجل .

وانما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه ، بالتواضع وابثار الحفول ، والهرب من اسباب الذكر، وتعاطي اعمال تنفر قاوب الحلق عنه . وانما يرتفع حجاب التقليد ، بان يترك التعصب للمذاهب . . . فان غلب عليه التعصب لمعتقده ، ولم يبق في نفسه متسع لغيره ، صار ذلك قيدًا له وحجاباً ، اذ ليس من شرط المريد الانتماء الى مذهب معين اصلاً . والما المعصية فهي حجاب ، ولا يرفعها الا التوبة ، والحروج من المظالم ، وتصميم العزم على ترك العود ، وتحقيق الندم على ما مضى . . . فاذا قدم هذه الشروط الاربعة . . . محتاج الى شيخ واستاذ يقتدي

به . . . فاذا وجد مثل هذا المعتصم ، وجب على معتصمه ان يحميه ،

ويعصمه بجصن حصين ، يدفع عنه قواطع الطريق ، وهو اربعة امور : الحلوة والصمت والجوع والسهر...

واما الجوع فانه ينقص دم القلب ويبيضه ، وفي بياضه نوره ، ويذيب شحم الفؤاد ، وفي ذوبانه رقته ، ورقته مفتاح المكاشفة . . . وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواديين ، جوعوا بطونكم ، لعل قاوبكم ترى ربكم . . .

واما السهر فانه يجلو القلب ويصفيه ، وينوره ، فيضاف ذلك الى الصفاء الذي حصل من الجوع...

واما الصمت فانه تسهله العزلة ، ولكن المعتزل لا يخاو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير امره ، فينبغي ان لا يتكلم الا بقدر الضرورة ، فان الكلام عظيم . . .

واما الحاوة ففائدتها دفع الشواعل ، وضبط السمع والبصر ، فانهها دهليز القلب ، والقلب في حكم حوض ، تنصب اليمه مياه كريهة كدرة قذرة من انهار الحواس ، ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من قلك المياه ، ومن الطين الحاصل منها ، ليتفجر اصل الحوض، فيخرج منه الما، النظيف الطاهر . . وليس يتم ذلك الا بالحاوة في بيت مظلم ، وان لم يكن له مكان مظلم ، فليلف رأسه في جيبه ، او يتدثر بكسا ، او ازار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع ندا ، الحق ، ويشاهد جلال الحضرة الروبية . . .

. فهذه الاربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع ، وتمنع العوارض القاطعة للطريق ، فاذا فعل ذلك ، اشتغل بعده بساوك الطريق . وانما ساوكه بقطع العقبات ، ولا عقبة على طريق الله تعالى الاصفات القلب، التي سبها الالتفات الى الدنيا...

( الاحياء : ربع الملكات : كتاب رياضة النفس)

## ذم الغنى ومدح الفقر

اعلم ان الناس قد اختلفوا في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وقد اوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهد (أن وكشفنا عن تحقيق الحق فيه . ولكنا في هذا الكتاب ندل على ان الفقر افضل واعلى من الغنى على الجملة ، من غير التفات الى تفصيل الاحوال . ونقتصر فيه على حكاية فصل ، ذكره الحرث المحاسبي في بعض كتبه ، في الرد على بعض العلم، من الاغنيا ، حيث احتج باغنيا . الصحابة ، وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف ، وشبه نفسه بهم . . .

قال ، بعد كلام له في الرد على علما. السو. : بلغنا ان عيسى ابن مريم عليه السلام قال :

" يا علما، السوء ، تصومون وتصلون وتصدقون ، ولا تغملون ما تؤمرون ، وتدرّسون ما لا تعلمون ، فيا سو، ما تحكمون . تتربون بالقول والاماني ، وتعلمون بالهوى ، وما يغني عنكم ان تنقوا جلودكم ، وقلوبكم دنسة . مجق اقول لكم ، لا تكونوا كالمنخل ، يخرج منه الدقيق الطيّب ، وتبقى فيه النخالة . كذلك اذتم تخرجون الحكم من افواهكم ، ويبقى الغل في صدوركم . يا عبيد الدنيا ، كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ، ولا تنقطع منها رغبته . مجق اقول لكم ان قلوبكم تبكي من اعمالكم . جعلتم الدنيا تحت السنتكم ، والعمل تحت اقدامكم . مجق اقول لكم ، افسدتم آخرتكم ، فصلاح الدنيا احب اليكم من صلاح الآخرة ، فاي الناس اخر منكم لو تعلمون . ويلكم حتام تصفون الظريق للمدلجين ، وتقيمون في محل تعلمون . ويلكم حتام تصفون الظريق للمدلجين ، وتقيمون في محل

هو کتاب من ربع المنجیات

المتحرين ، كأنكم تدعون اهل الدنيا ليتركوها اكم ? مهلا ، مهلا! ويلكم ، ماذا يغني عن البيت المظلم ان يوضع السراج فوق ظهره ، وجوفه موحش مظلم . كذلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم بافواهكم ، واجوافكم منه موحشة معطلة. يا عبيد الدنيا ، لا كعبيد اتقيا ، ولا كاحراد كرام ، توشك الدنيا ان تقلمكم عن اصولكم، فتلقيكم على وجوهكم ، ثم تكبكم على مناخركم ؛ ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ، ثم تدفعكم من خلفكم ،حتى تسلمكم الى الملك الديان عراة فرادى ، فيوقفكم على سوآتكم ،ثم يجزيكم بسو . اعمالكم الديان عراة فرادى ، فيوقفكم على سوآتكم ،ثم يجزيكم بسو . اعمالكم الهراك .

ثم قال الحرث ، رحمه الله : اخواني ، فهؤلا. علما، السو. ، شياطين الانس ، وفتنة على الناس ، رغبوا في عرض الدنيا ورفعتها ، وآثروها على الآخرة ، واذلوا الدين للدنيا .

( الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم حب المال )

#### الرباء

الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس،بايرانهم خصال الحير...والمرامى به كثير ، وتجمعه خمسة اقسام...:البدن ، والزي ، والقول ، والعمل، والاتباع والاشياء الحارجة...

القسم الاول الريا. في الدين بالبدن. وذلك باظهار النحول، والصفار، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد ، وعظم الحزن على امر الدين ، وغلبة خوف الآخرة ، وليدل بالنحول على قلة الاكل ، وبالصفار على سهر الليل . . وكذلك يواني بتشعيث الشعر ، ليدل به على استغراق الهم بالدين ، وعدم التفرغ لتسريح الشعر . . ويقرب من هذا خفض الصوت ، واغارة العينين ، وذبول الشفتين ، ليستدل بذلك على انه مواظب على الصوم ،

وان وقار الشرع هو الذي خفض من صوته ، او ضعف الجوع هو الذي ضعّف من قوته ، وعن هذا قال المسيح ، عليه السلام: اذا صام احدكم، فليدهن رأسه ، ويرتجل شعره ، ويكحل عينيه ...

الثاني الرياء بالهيئة والزي . اما الهيئة فبتشعيث الشعر ، وحلق الشارب، واطراق الرأس في المشي، والهد. في الحركة ، وابقا. اثر السجود على الوجوه ، وغلظ الثياب ، ولبس الصوف ، وتشميرها الى قريب من الساق ، وتقصير الاكهم ، وترك تنظيف الثوب ، وتركه خرقاً . . . والمراؤون بالزي على طبقات . فمنهم من يطلم المنزلة عند اهل الصلاح بإظهار الزهد، فيلبس الثياب المخرقة ، الوسخة ، القصيرة ، الغليظة ، ايرائي بغلظها ووسخها وقصرها وتخرقها انه غير مكترث بالدنيا ، ولو كلف ان يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً ، ثما كان الساف يلبسه ، لكان عنده بمنزلة الذبح . . . وطبقة اخرى يطلبون القبول عند اهل الصلاح ، وعند اهل الدنيا من الملوك والوزرا، والتجار ، . . . فلذلك يطلبون الاصواف الدنيا من الملوك والوزرا، والتجار ، . . . فلذلك يطلبون الاصواف الدقيقة ، واللوسية الوقيقة ، والموسونة ، والفوط الرفيعة ، فيلبسونها ولعل قيمة ثوب احدهم قيمة ثوب احد الاغنيا، ، ولونه وهيئته لون ثياب العلما، ، فيلتسون القبول عند الفريقين . . .

الثالث الريا. بالقول . وريا. اهل الدين بالوعظ والتذكير ، والنطق بالحكمة ، وحفظ الاخبار والآثار ، لاجل الاستعال في المحاورة . . . وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الحلق ، واظهار الغضب للمنكرات، واظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصي ، وتضعيف الصوت في الكلام ، وترقيق الصوت بقراءة القرآن . . .

الوابع الريا. بالعمل . كمراآة المصلّي بطول القيام، ومد الظهر، وطول السجود والركوع واطراق الرأس ، وترك الالتفاتات ، واظهار الهد.

والسكون، وتسوية القدمين واليدين. . . وبالاخبات في المشي عند اللقا، كارخا. الجفون، وتنكيس الرأس ، والوقار في الكلام، حتى ان المراثي قد يسرع في المشي الى حاجته ، فاذا طلع عليه احد من اهــل الدين ، رجع الى الوقار ، واطراق الرأس. . .

الحامس المراآة بالاصحاب ، والزاثرين ، والمخالطين . كالذي يتكلف ان يستزير عالماً من العلما. ، ليقال ان فلاناً زار فللاناً ، او عابدًا من العباد ، ليقال ان اهل الدين يتبركون بريارته ويترددون اليه ، او ملكاً من الملوك او عاملًا من عمّال السلطان ، ليقال انهم يتبركون به ، لعظم رتبته في الدين "...

فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون،وكالهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد .

( الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم الجاه والرياء )

## علاج مب الجاه

ان من غلب على قلبه حب الجاه عار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفاً بالتودد اليهم ، والمراآة لاجلهم ، . . فعصب الجاه اذًا من المهلكات ، فيجب علاجه وازالته عن القلب . . . وعلاجه مركب من علم وعمل .

اما العلم فهو ان يعلم السبب الذي لاجله احب الجاه ، وهو كمال القدرة على اشخاص الناس ، وعلى قلوبهم ، وقد بينا ان ذلك ، ان صفا وسلم ، فآخره الموت ، فليس هو من الباقيات الصالحات . بل لو

ان ما يسرده الغزالى من مظاهر الريام ، هو ايضًا ، في بعضه ، من مظاهر الفضيلة الصحيحة . والها الغرق في النيئة .

سجد لك كل من على بسيط الارض من المشرق الى المغرب ، فالى خمسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له . . .

وابصار اكثر الحُلق ضعيفة ، مقصورة على العاجلة ، لا يتسد نورها الى مشاهدة العواقب . . . فمن هذا حده فينبغي ان يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالآفات العاجلة ، وهو ان يتفكر في الاخطار التي يستهدف لها ارباب الجاه في الدنيا ، فان كل ذي جاه محسود ومقصود بالايذاء ، وخائف على الدوام على جاهه ، ومحترز من ان تتغير منزلته في القاوب ، والقاوب اشد تغيرًا من القدر في غليانها ، وهي مترددة بين الاقبال والاعراض ، فكل ما يبني على قاوب الحلق يضاهي ما يبني على امواج والاعراض ، فكل ما يبني على قاوب الحلق يضاهي ما يبني على امواج البحر ، فانه لا ثبات له . والاشتغال بمراعاة القلوب ، وحفظ الجاه ، ودفع كيد الحساد ، ومنع اذى الاعدا . ، كل ذلك غوم عاجلة ، ومكدرة للذة الحاه . . .

واما من حيث العمل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة افعال يلام عليها . . . ولا يجوز له ان يقدم على محظور لاجل ذلك ، بل له ان يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس .

( الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم الجاه والرياء )

#### دواء الحد

ان الحسد من الامراض العظيمة للقلوب ، ولا تداوى امراض القلوب الا بالعلم والعمل.

والعلم النافع لمرض الحسد هو ان تعرف تحقيقاً ان الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين ، وانه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين ، بل ينتفع به فيها . ومها عرفت ذلك عن بصيرة ، ولم تكن عدو نفسك ، وصديق عدوك ، فارقت الحسد لا محالة !

اما كونه ضررًا عليك في الدين فهو انك بالحسد سخطت قضا. الله تعالى و كرهت نعمته التي قسمها بين عباده ، وعدله الذي اقامه في ملكه بخفي حكمته ، فاستذكرت ذلك ، واستبشعته ، وهذه جناية . . واما كونه ضررًا عليك في الدنيا فهو انك تتألم بجسدك في الدنيا ، او تتعذب به ، ولا تزال في كد وغم ، اذ اعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها ، وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم ، فتبقى مغمومًا محرومًا ، متشعب القلب ضيق الصدر، بعد نزل بك ما يشتهيه الاعدا . اك ، وتشتهيه لاعدائك . فقد كنت تريد المحنة عن المحسود بجسدك . . . فقد كنت فلا تؤول النعمة عن المحسود بجسدك . . .

واما انه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح ، لان النعمة لا تؤول عنه بحسدك ، بل ما قدره الله تعالى من اقبال ونعمة فلا بد ان يدوم الى الجل معلوم . . . ولذلك شكا نبي من الانبيا، من امرأة ظالمة مستولية على الحلق ، فاوصى الله اليه : فر من قدامها حتى تنقضي اليمها . . ومها لم تزل النعمة بالحسد ، لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ، ولا يكون عليه اثم في الآخرة ، ولعلك تقول : ليت النعمة كانت تؤول عن المحسود بحسدي ! وهذا غاية الجهل ، فانه بلاه نشتهيه أولًا لنفسك ، فانك ايضاً لا تخلو عن عدو يحسدك ، فلو كانت النعمة تؤول بالحسد ، لم يبق لله تعالى عليك نعمة ، ولا على احد من الحلق ، ولا نعمة الاغان ايضاً ، لان الكفار يحسدون المؤمنين على الاغان . . . وان اشتهيت ان تزول النعمة عن الحلق بحسدك ، ولا تزول عنك بحسد غيرك ، فهذا غاية الجهل والغباوة ، فان كل واحد من حقى الحساد ايضاً يشتهي ان يخص بهذه الحاصية ، ولست بأولى من غيرك . . . .

الدين فهو انه مظلوم من جهتك ، لاسيا اذا اخرجك الحسد الى القول والفعل بالغيبة ، والقدح فيه ، وهتك ستره ، وذكر مساوئه . . . واما منفعته في الدنيا فهو ان اهم اغراض الحاق مساءة الاعدا، وغهم وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين ، ولا عذاب اشد نما انت فيه من الم الحسد. وغاية اماني اعدائك ان يكونوا في نعمة ، وان تكون في غم وحسرة بسيبهم ، وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم . ولذلك لا يشتهي عدوك موتك ، بل يشتهي ان تطول حياتك ، ولكن في عذاب الحسد ، لنظر الى نعمة الله عليه فينقطع قلبك حسدًا ، ولذلك قيل :

لا مات اعداوك ، بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكمد لا ذلت محسودًا عـلى نعمة فاغـا الكامـل من 'يحـد!..

واما العمل النافع فيه فهو ان يحكم الحسد ، فكل مما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي ان يكلف نفسه نقيضه . فان بعثه الحسد على القدح في محسوده كلف لسانه المدح له والثنا . عليه ، وان جمله على التحبر عليه الزم نفسه التواضع له ، والاعتذار اليه . وان بعثه على كف الانعام عليه ، الزم نفسه الزيادة في الانعام عليه . فها فعل ذلك عن تكلف ، وعرفه المحسود ، طاب قلبه واحبه ، ومها ظهر حبه عاد الحاسد فاحبه ، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد ، لان التواضع والثنا . والمدح واظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه ، ويسترقه ، ويستعطفه ، ويحمله على مقابلة ذلك بالاحسان . . . فهذه هي الدوا المرا المرا الله المرا مرة على القاوب جدًا . ولكن النفع في الدوا المرا المرا الله المرا الله على الدوا المرا المرا المرا المرا على الدوا المرا المرا المرا على الدوا المرا المرا المرا المرا على الدوا المرا المرا المرا على الدوا المرا المرا المرا على الدوا المرا المرا

( ربع المهلكات : الحسد )

#### النوكل

التوكل عبارة عن اعتاد القلب على الوكيل وحده ... فان ثبت في نفسك ، بكشف او باعتقاد جازم ، انه لا فاعل الا الله ، كما سبق ، واعتقدت مع ذلك تمام العلم ، والقدرة على كفاية العباد ، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد والآحاد ، وانسه ليس ورا. منتهى قدرته قدرة ، ولا ورا. منتهى علمه علم ، ولا ورا. منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة ، اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ، ولم يلتفت الى غيره بوجه ، ولا الى نفسه وحوله وقوته ، فانه لا حول ولا قوة الا بالله ... واذا انكشف لك منى التوكل ، وعلمت الحالة التي سميت توكلا فاعلم ان تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات :

الدرجة الاولى. . . ان يكون حاله في حق الله تعالى ، والثقة بكفالته وعنايته ، كحاله في الثقة بالوكيل .

الثانية ، وهي اقوى ، ان يكون حاله مع الله تعالى، كحال الطفل مع امه ، فانه لا يعرف غيرها، ولا يفزع الى احد سواها ، ولا يعتمد الاها ، فاذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ، ولم يخلّها ، وان نابه امر في غينتها ، كان اول سابق الى لسانه : يا امّاه !...

الثالثة ، وهي اعلاها ، ان يكون بين يدي الله تعالى ، فيحكاته وسكناته ، مثل الميت بين يدي الفاسل ، لا يفارقه الا في انه يوى نفسه ميتاً ، تحركه القدرة الازلية كما تحرك يد الفاسل الميت. وهو الذي قوي يقينه بانه مجرى للحركة والقدرة والارادة والعلم وسائر الصفات ، وان كلًا يحدث جبرًا، فيكون بائناً عن الانتظار لما يجري عليه. ويفارق الصبي، فان الصبي يفزع الى امه ، ويصبح ، ويتعلق بذيلها ، وبعدو خلفها ، بل هو مثل صبي علم انه ، وان لم يزعق بامه ، فالام تطلبه ، وانه ،

وان لم يتعلق بذيل امه ، فالام تح.له، وان لم يسألها اللبن ، فالام تفاتحه وتسقيه . وهذا المقام في التوكل يشر ترك الدعا. والسؤال منه ، ثقـة بكرمه وعنايته ، وانه يُعطي ابتدا. افضل نما يسأل.

( الاحياء : ربع المنجيات : كتاب التوكل )

### محه الله

ان المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات ، والذروة العليا من الدرجات. فما بعد ادراك المحبة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها ، وتابع من توابعها ، كالشوق والانس والرضى واخواتها . ولا قبل المحبة مقام الا وهو مقدمة من مقدماتها ، كالتوبة والصبر والزهد وغيرها .

وسائر المقامات ، ان عز وجودها ، فلم تخلُ القاوب عن الايمان با مكانها . واما محبة الله تعالى فقد عز الايمان بها ، حتى انكر بعض العلما. امكانها ، وقال لا معنى لها الا المواظبة على طاعة الله تعالى واما حقيقة المحبة فمحال الا مع الجنس والمثال ولما انكروا المحبة ، انكروا الانس والشوق ولذة المناجاة ، وسائر لوازم الحب وتوابعه . ولا بد من كشف الغطا ، عن هذا الامر ، ونحن نذكر . . . بيان شواهد الشرع في المحبة ، ثم بيان حقيقتها واسبابها ، ثم بيان ان لا مستحق للمحبة الا الله تعالى . . . .

#### ١ - شواهد الشرع

اعام ان الامة مجمعة على ان الحب لله تعالى ، ولوسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فرض وكيف يفرض ما لا وجود له? وكيف يفسر الحب بالطاعة ، والطاعة تبع الحب وثمرته، فلا بد وان يتقدم الحب ، ثم بعد ذلك يطبع من احب .

ویدل علی اثبات الحب لله تعالی قوله ، عز وجل : «یجبهم ویجبونه»، وقوله تعالی : «والذین آمنوا اشد حباً لله»، وهو دلیل علی اثبات الحب، واثبات النفاوت فیه . . .

وفي الحجر المشهور ان ابرهيم ، عليه السلام ، قال لملك الموت ، اذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلًا يميت خليله? فاوصى الله تعالى اليه: هل رأيت محباً يكره لقاء حبيمه ? فقال: يا ملك الموت ، الآن فاقبض!

ويروى ان عيسى ، عليه السلام ، مرّ بثلاثة نفر، قد نحلت ابدانهم ، وتغيرت الوانهم ، فقال: ما الذي بلغ بكم ما ارى ? فقالوا: الحوف من النار . فقال : حق على الله ان يؤمن الحائف . ثم جاوزهم الى ثلاثة اخرين، فاذا هم الله نحولًا وتغيرًا ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ? قالوا : الشوق الى الجنة . فقال : حق على الله ان يعطيكم ما ترجون . ثم جاوزهم الى ثلاثة آخرين ، فاذا هم الله كولًا وتغيرًا ، كأن على وجوههم المراثي من النور ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ? قالوا : نحب الله ، عز وجل . فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ? قالوا : نحب الله ، عز وجل . فقال : انتم المقربون ، انتم المقربون ، انتم المقربون ! انتم المقربون انتم المقربون انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون النم المقربون ! انتم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون النم المقربون المقربون النم المقربون المقربون المقربون المقربون المقربون المقربون المقربون ! المقربون المقربو

#### ٧ - حقيقة المحبة واسباجا

اول ما ينبغي ان يتحقق انه لا يتصور محبة ، الا بعد معرفة وادراك ، اذ لا يحب الانسان الا ما يعرفه...

الاصل الثاني ان الحب ، لما كان تابعاً للادراك والمعرفة ، انقسم لا محالة ، بحسب انقسام المدركات والحواس. فلكل حاسة ادراك لنوع من المدركات ، ولكل واحد منها لذة في بعض المدركات . . . قال رسول الله على الله عليه وسلم : «حَبَّب الى من دنياكم ثلاث : الطيب والنسا . والصلاة ، وجعل قرة عني في الصلاة . » فستى الطيب محبوباً ، ومعلوم انه لا حظ للعين والسمع فيه ، بل للشم فقط . وسمّى النسا . محبوبات ، ولا حظ فيهن

الا للبصر واللمس ، دون الشم والذوق والسمع . وسمّى الصلاة قرة عين ، وجعلها ابلغ المحبوبات ، ومعلوم انه ليس تحظى بها الحواس الحنس ، بل حس سادس ، مظنّته القلب ، لا يدركه الا من كان له قلب . ولذات الحواس الحمن تشارك فيها البهاغ الانسان ، فان كان الحب مقصورًا على مدركات الحواس الحمن ، حتى يقال ان الله تعالى لا بدرك بالحواس ، ولا يتمثل بالحيال ، فلا يجب ، فاذًا قد بطلت خاصية الانسان ، وما تميز به من الحس السادس ، الذي يعبر عنه اما بالعقل ، او بالنور او بالقلب . . . فلا ينكر اذًا حب الله تعالى الا من قعد به القصور في درجة البهاغ . . .

ترجع اسباب الحب الى خمسة اسباب : وهو حب الانسان وجود نفسه ، وكماله وبقاء ، وحبه من احسن اليه فيا يرجع الى دوام وجوده ، ويعين على بقائه ، ودفع المهلكات عنه ؛ وحبه من كان محسناً في نفسه الى الناس ، وان لم يكن محسناً اليه ؛ وحبه لكل ما هو جميل في ذاته ، سوا ، كان من الصور الظاهرة او الباطنة ؛ وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن . فاو اجتمعت هذه الاسباب في شخص واحد ، تضاعف الحب لا محالة . . فان كانت هذه الصفات في اقصى درجات الكبال ، كان الحب لا محال في اعلى الدرجات . فلنبين الآن ان هذه الاسباب كان الحب لا محال في اعلى الدرجات . فلنبين الآن ان هذه الاسباب كان الحب لا يتصور كما لها واجتماعها الا في حق الله تعالى ، فلا يستحق المحبة بالحقيقة الا الله سبحانه وتعالى .

#### ٣ - لا مستحق للمحبة الا الله

لا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر الا الله تعالى ، ولا مستحق الهجبة سواه ، وايضاحه بان نرجع الى الاسباب الخمسة ، التي ذكرناها ، ونبين انها مجتمعة في حق الله تعالى بجملتها، ولا يوجد في غيره الا آحادها، وانها حقيقة في حق الله ، ووجودها في حق غيره وهم وتخيل . . .

فاما السبب الاول ، وهو حب الانسان نفسه وبقاءه وكماله ودوام وجوده ، وبغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله ، فهذه جبلة كل حي ، ولا يتصور ان ينفك عنها . وهذا يقتضي غاية المحبة لله تعالى ، فان من عرف نفسه ، وعرف ربه ، عرف قطعًا انه لا وجود له من ذاته ، واغا وجود ذاته ، ودوام وجوده ، وكمال وجوده ، من الله ، والى الله ، وبالله ، وبالله . . . .

والسبب الثاني ، وهو حبه من احسن اليه،... يقتضي ان لا يحب الا الله تعالى. فانه لوعرف حق المعرفة ، لعلم ان المحسن اليه هو الله تعالى فقط...

والسبب الثالث ، وهو حبك المحسن في نفسه ، . . . يقتضي حب الله تعالى ، بل يقتضي ان لا يجب غيره اصلا ، الا من حيث يتعلق منه بسبب . فان الله هو المحسن الى الكافة ، والمتفضل على جميع اصناف الحلائق . . .

واما السبب الرابع ، وهو حب كل جميل لذات الجمال ، لا لحظر ينال منه ورا. ادراك الجال ، فقد بينا ان ذلك مجبول في الطباع . وان . . . جال صفات الصديقين ، الذين تحبهم القلوب طبعاً ، توجع الى ثلاثة امور: احدها علمهم بالله وملائكته . . . والثاني قدرتهم على اصلاح انفسهم واصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تنزههم عن الرذائل والخبائث . . . فانسب هذه الصفات الى صفات الله تعالى :

اما العلم فاين علم الاولين والآخرين من علم الله ?...

واما صفة القدرة فهي ايضاً كمال. . ولا حول ولا قوة الا بالله . . . واما صفة التنزه عن العيوب والنقائص . . . فلا يتصور كمال التقدس والتنزه الا للواحد الحق . . .

واما السبب الحامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة ، لان شبه الشيء

منجذب أليه ، والشكل الى الشكل أميل...ولذلك...قال (النبي): « الارواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف». . . وهذا السبب ايضاً يتتضي حب الله تعالى، لمناسبة باطنة . . . فهذه هي المعلومة من اسباب الحب ، وجملة ذلك متظاهرة في حق

الله تعالى ، تحقيقًا لا مجازًا ، وفي اعلى الدرجات لا في ادناها .

( الاحياء : ربع المنجيات : كتاب المحبة )

#### الاخلاص

اعلم أن كل شي. يتصور أن يشوبه غيره. فأذا صفا عن شوبه وخلص عنه ، ستى خالصاً ويسمّى الفعل المصفّى المخلص اخلاصاً . . . ومن كان غرضه محض التقرب الى الله تعالى فهو مخلص. . .

والها نشككم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب، ولكن امتزج بهذا الباءث باءث آخر ، اما من الريا. ، او من غيره من حظوظ النفس . ومثال ذلك ان. . . يحج ، ليصح مزاجه بحركة السفر ، او يتخلص من شر يعرض له في بلده ، أو البهرب عن عدو في منزله ، أو يتبرم بأهله وولده ، او بشغل هو فيه،فاراد ان يستريح منه ايامًا...او يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال. . . او توضأ ليتنظف او يتجرد. . او يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ، ويذكر به ، وينظر اليـــه بعين الصلاح والوقار ...

فمها كان باعثه هو التقرب الى الله تعالى ، ولكن انضاف اليه خطرة من هذه الخطرات ، حتى صار العمل اخف علمه بسبب هذه الامور ، فقد خرج عمله عن حد الاخلاص ، وخرج عن ان يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، وتطرق اليه الشرك. وقد قال تعالى: انا اغنى الشركا. عن الشركة. وبالجلة كل حظ من حظوظ الدنيا ، تستريح اليه النفس ، ويميل

اليه القلب، قل الم كثر ، اذا تطرق الى العمل ، تكدر به صفوه ، وزال به اخلاصه . والانسان مرتبط في حظوظه ، منغمس في شهواته ، قاما ينفك فعل من افعاله ، وعبادة من عباداته ، عن حظوظ واغراض عاجلة من هذه الاجناس . فلذلك قيل : من سلم له من عمره لحظة واحدة ، خالصة لوجه الله ، نحبا ا وذلك لمعزة الاخلاص ، وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب بل الحالص هو الذي لا باعث عليه الا طلب القرب من الله تعالى . . . وهذا لا يتصور الا من محب لله ، مستهتر بالله ، مستغرق الهم بالآخرة ، بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار . حتى لا يحب الاكل والشرب ايضاً ، بل تكون رغبته فيه قرار . حتى لا يحب الاكل والشرب ضرورة الحبلة ، فلا يشتهي الطعام لانه طعام ، بل لانه يقويه على عبادة الله تعالى . . . . فلا هذا الشخص لو أكل ، او شرب ، . . . كان خالص العمل ، صحيح النية ، في جميع حركاته وسكناته . فلو نام مثلاً حتى يربح المخلصين فيه ، ليتقوى على العبادة بعده ، كان نومه عبادة ، وكان له درجة المخلصين فيه . . . .

وكم من اعمال يتعب الانسان فيها ، ويظن انها خالصة لوجه الله ، ويكون فيها مغرورًا ، لانه لا يرى وجه الآفة فيها . كما حكي عن بعضهم انه قال : « قضيت صلاة ثلاثين سنة ، صليتها في المسجد ، في الصف الاول . لاني تأخرت يوماً لعذر ، فصليت في الصف الثاني ، فاعترتني خجلة من الناس ، حيث وأوني في الصف الثاني . فعرفت ان نظر الناس الي في الصف الاول كان مسرتي ، وسبب استراحة قلبي ، من حيث لا اشعر ! »

( الاحياء : ربع المنجيات : كتاب الاخلاص )

## السماع

بعد بحث طويل في اباحة الغناء وتحريمه ، يصل الغزالي الى هذه النتيجة :

ان الساع قد يكون حراماً محضاً ، وقد يكون مباحاً ، وقد يكون مباحاً ، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مستحباً. اما الحرام فهو لاكثر الناس من الشبان، ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا ، فلا يجرك الساع منهم الا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة . واما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ، ولكنه يتخذه عادة له في اكثر الاوقات ، على سبيل اللهو . واما المباح فهو لمن لاحظ له منه الا التلذذ بالصوت الحسن . واما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ، ولم يجرك السماع منه الا الصفات المحمودة .

اما اهم آداب السامع ، في نظر الغزالي ، فعي :

١ - ان يكون مصغياً الى ما يقول القائل ، حاضر القلب ، قليل الالتفات الى الجوانب ، متحرزًا عن النظر الى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من احوال الوجد ، مشتغلًا بنفسه ومراعاة قلبه ، ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سرة ، متحفظاً عن حركة تشوش على اصحابه قاويهم ، بل يكون ساكن الظاهر ، هادئ الاطراف ، متحفظاً عن التنعنع والتثاؤب ، ويجلس مطرقاً رأسه ، كجلوسه في فكر مستغرق القلبه ، متاسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركات ، على وجه التصنع والتكلف والمراآة ، ساكتاً عن النطق ، في اثنا . القول ، بكل ما عنه بد . فان غلبه الوجد ، وحركة بغير اختيار ، فهو فيه معذور وغير ملوم . ومها رجع الله الاختيار ، فليعد الى هدوئه وسكونه . . .

٢ - ان لا يقوم ، ولا يرفع صوته بالبكا. ، وهو بقدر على ضبط

نفسه . ولكن ان رقص أو تباكى فهو مباح ، اذا لم يقصد به المراآة ، لان التباكي استجلاب للحزن والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط، فكل سرور مباح . . . واما تزيق الثياب فلا رخصة فيه الا عند خروج الامر عن الاختيار . ولا يبعد ان يغلب الوجد ، بحيث يزق ثوبه وهو لا يدري ، لغلبة سكر الوجد عليه ، او يدري ولكن يكون كالمضطر الذي لا يقدر على ضبط نفسه . وتكون صورته صورة المكره ، اذ يكون له في الحركة او التمزيق متنفس ، فيضطر اليه اضطرار المريض الى الانين . . .

" - موافقة القوم في القيام ، اذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير ريا. وتكلف ، او قام باختيار من غير اظهار وجد ، وقامت له الجماعة ، فلا بد من الموافقة ، فذلك من آداب الصحبة ، وكذلك ان جرت عادة طائفة بتنحية العامة ، على موافقة صاحب الوجد اذا سقطت عمامته ، او خلع الثياب اذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق ، فالموافقة في هذه الامور من حسن الصحبة والمعاشرة ، اذ المخالفة موحشة ، ولكتاب الثامن )

#### الوحد

انه عبارة عن حالة يشرها الدماع . وهو وارد حق جديد ، عقيب السماع ، يجده المستمع من نفسه . وتلك الحالة لا تخاو عن قسمين ، قانها اما ان ترجع الى مكاشفات ومشاهدات ، هي من قبيل العلوم ، والتنبيهات ، واما ان ترجع الى تغيرات واحوال ، ليست من العلوم ، بل هي كالشوق والحوف ، والحزن والقلق والسرور، والاسف والندم، والبسط والقبض . وهذه الاحوال يهيجها الدماع ويقويها ، فان ضعف بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر او تسكينه، او تغيير حاله حتى يتحرك بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر او تسكينه، او تغيير حاله حتى يتحرك

على غير عادته ، او يطرق ، او يسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف عادته ، لم يدم ً وجدًا ، وان ظهر على الناهر سي وجدًا ، اما ضعيفاً واما قوياً ، مجسب ظهوره وتغييره للظاهر .

( الاحياء : ربع العادات : الكتاب الثامن )

## الالهام والتعلم

اعلم ان العلوم ، التي ليست ضرورية ، واغا تحصل في القلب في بعض الاحوال ، تختلف الحال في حصولها . فتارة تهجم على القلب ، كأنه القي من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . فالذي يحصل ، لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل ، يسمَّى الهاماً . والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارًا واستبصارًا . . .

فاذا عرفت هذا ، فاعلم ان ميل اهل التصوف الى العاوم الالهامية ، دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العام ، وتحصيل ما صنفه المصنفون ، والبحث عن الاقاويل والادلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى . ومها حصل ذلك ، كان الله هو المتولي لقلب عبده ، والمتكفل له بتنويره بانوار العلم . واذا تولى الله امر القاب، فاضت عليه الرحمة ، واشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف فاضت عليه الرحمة ، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ، وتلألأت فيه حقائق الامور الالهية . . .

وزعموا ان الطريق في ذلك اولًا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ، وتفريغ القلب منها ، وبقطع الهمة عن الاهل والمال والولد والوطن ، وعن العلم والولاية والجاه ، بل يصير قلبه الى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه . ثم يخلو بنفسه في زاوية ، مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ، ويجلس فارغ القلب ، مجموع الهم ، ولا يفرق الحكره بقراءة قرآن ، ولا بالتأمل في تفسير ، ولا بكتب حديث ولا غيره ، بل يجتهد ان لا يخطر بباله شي . سوى الله تعالى . فلا يزال ، بعد جلوسه في الحلوة ، قائلًا بلسانه : الله ، الله ، على الدوام ، مع حضور القلب ، حتى ينتهي الى حالة يتزك تحريك اللسان ، ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه الى ان يمحى اثره عن اللسان ، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر . ثم يواظب عليه الى ان يمحى عن القلب صورة اللفظ ، وحروفه ، كانه لازم له لا يفارقه ، وينقى معنى الكلمة مجردًا في قلبه ، حاضرًا فيه ، كانه لازم له لا يفارقه . . .

وعند ذلك ، اذا صدقت ارادته، وصفت همته، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا ، تلمع لوامع الحق في قلبه. . .

انه لو فرضنا حوضاً محفورًا في الارض ، احتمل ان يساق اليه الما، من فوقه بانهار تفتح فيه ، ويحتمل ان يحفر اسفل الحوض ، ويوفع منه التراب ، الى ان يقرب من مستقر الما، الصافي ، فينفجر الما، من اسفل الحوض ، ويكون ذلك الما، اصفى وادوم، وقد يكون اغزر واكثر . فذلك القلب مثل الحوض ، والعلم مثل الما، ، وتكون الحواس الحس مثل الانهار ، وقد يكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات ، حتى يمتلي علماً ، ويمكن ان تسد هذه الانهار ، بالحقوة والعزلة وغض البصر ، ويعسد الى عمق القلب بتطهيره ، ورفع طبقات الحجب عنه ، حتى تتفجر ينابيع العام من داخله .

فان قلت : كيف يتفجر العلم من ذات القلب، وهو خال عنه ؟ فاعلم

ان هذا من عجائب اسرار القلب، ولا يسمح بذكره في علم المعاملة (ابل القدر الذي يمكن ذكره ان حقائق الاشيا، مسطورة في اللوح المحفوظ، بل في قلوب الملائكة المقربين. فكما ان المهندس يصور ابنية الدار في بياض ، ثم يخرجها الى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السماوات والارض كتب نسخة العالم من اوله الى اخره في اللوح المحفوظ، ثم اخرجه الى الوجود على وفق تلك النسخة . . . فكان للعالم اربع مرجات في الوجود : وجود في اللوح المحفوظ وهو سابق على وجوده الحيالي درجات في الوجود الحقيقي ، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الحيالي وجوده الحيالي وجوده العقلي اعني وجود صورته في الخيال ، ويتبع وجوده الحيالي وجودُه العقلي اعني وجود صورته في القلب . . .

فنقول: القلب ، قد يتصور ان يحصل فيه حقيقة العالم وصورته ، تارة من الحواس ، وتارة من اللوح المحفوظ ، كيا ان العين يتصور ان يحصل فيها صورة الشمس ، تارة من النظر اليها ، وتارة من النظر الي الما ، الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها ، فيها ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ ، رأى الاشيا ، فيه، وتفجر اليه العلم منه ، فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس ، فيكون ذلك كتفجر الما ، من عمق الارض . ومها اقبل على الحيالات الحاصلة من المحسوسات ، كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ ، كما ان الما ، ، اذا اجتمع في الانهار ، منع ذلك من التفجر في الارض ، وكما ان من نظر الى الما ، الذي يحكي صورة من التفجر في الارض ، وكما ان من نظر الى الما ، الذي يحكي صورة الشمس ، لا يكون ناظرًا الى نفس الشمس .

( الاحياء : ربع المهلكات : كتاب عجائب القلب )

ا) قال الغزالي في مقدمة كتاب الاحياً : «ان العلم الذي يتوجه به الى الاخرة ، ينقسم الى علم المعاملة وعلم المكاشفة ، واعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط ، واعني بعلم المعاملة ما يطلب منه ، مع الكشف ، العمل به ، والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط ، دون علم المكاشفة ، التي لا رخصة في إيداعها الكتب ! . . . »

## الغزالي والانحيل

في كتب الغزالي كثير من آيات الانجيل ، وفيها اقوال مشاجمة لاقوال انجيلية، وفيها اقوال منسوبة الى المسيح غير موجودة في الانجيل. وانَّا نثبت الله بعض هذه الاقوال ، ونثبت لك النص الاصيل مقابلها :

#### ١ - آيات مناثلة

قال عيسى المسيح ، صلّى الله عليه وسلّم : اذا كان صوم احدكم ، فليدهن رأسهو لحيته ، ويمسح شفتيه ، لذلا يرى الناس انه صائم ،

واذااعطى بيمينه فليخفء عن شماله ،

واذا صلّى فليرخ ستر بابه ، فان الله يقدم الثناء كها يقسم الرزق. ( الاحياء : ٣:٣٠٥٠)

قال عيسى ، عليه السلام : مثل علما ، السو . كمثل شجرة و قعت على في النهر ، لا هي تشرب الما . ، ولا هي تنزك الما ، فيخلص الى الزرع . ومثل علما . السو ، مثل قناة ومثل القبود ظاهرها عام وباطنها نتن ، ومثل القبود ظاهرها عام وباطنها عظام موتى .

(الاحيان: ١: ص ١٥)

اما انت ، متى صمت ، فاذهن رأسك، واغسل وجهك : لا تظهر للناس صيامك ، بل لابيك الذي في الحفا.. واما انت ، مثر تحدة ، ك فلا

واما انت ، مثى تصدّقت ، فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك .

متى صلّيت ادخل مخده ك ، واغلق بابك ، وصل الى ابيك الذي في الحفا، ، وابوك الذي يرى الحفايا مكافيك .

(7:アイ)ハイリン:マ: きゅ)

ويلكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون الانكم تغلقون ملكوت السهاوات في وجه الناس، فلا تدخلون ولا تدعون الراغمين يدخلون .

ويلكم، ايها الكتبة والفريسيون المراؤون ، فانكم كالقبور المجصَّصة ، ظاهرها دائق ، وباطنها كدس رفات واقدار .

( FY : 17: 7 = : 3. )

قال المسيح عليه السلام: طوبى المتواضعين في الدنيا هم اصحاب المنابر يوم القيامة،

طوبى المصلحين بين الناس في الدنيا ، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة ،

طوبى المطهرة قاوبهم في الدنيا ، هم الذين منظرون الى الله تعالى يوم القيامة (الاحياء: ٢٢٧:٣٠)

ورأيت في الانجيل: قال عيسى ابن مريم ، عليه السلام: لقد قيل كم ، من قبل ، ان السن بالسن، والانف بالانف. وانا اقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشر ، بلمن ضرب خدك الاين فحول اليه الحد الايسر، ومن اخذ ردا الكفاعطه ازارك ومن سخوك لتسير ميلا، فسر معه ميلين.

قال عيسى ، عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا رباً ، فتتخذكم عبيدًا . اكتزوا كنزكم عند من لا يضيعه ، فان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآخذ، وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآخذ .

(الاحيا : ١٢٩: ١٢١)

طوبی للمساکین بالروح ، فان لهم ملکوت السماوات ،

طوبی للودعا. ، فانهم یرثون الارض ،

طوبى الانقيا. القلوب ف انهم يعاينون الله .

(٨٤٤٤٣:٥: تا)

سمعتم انه قيل : عين بعين ، وسن بسن. وانا اقول لكم: لا تقاوموا الشرير! من لطمك على خدك الاين، ادر له الاخر ا ومن ادعى قيصك، اعطه مطرفك ا ومن سخرك ميلا ، سر معه ملين !

(متى: ٥: ١٥- ١٤)

لا تحاذوا لكم كنوزًا على الارض ،حيث ينخر السوس والدود، وحيث ينقب السارقون فيسرقون . بل اكاذوا لكم كنوزًا في الدما، حيث لا ينخر سوس ودود ، وحيث لا ينقب سارقون فيسرقون ، لان قلك حث كاذك .

(51-19:7:50)

قال عسى عليه السلام: لا مؤمن ، كما لا يستقيم الماء والنار في انا. واحد .

(12: : r: - l->1)

قال عسى:

انظروا الى الطيولا توزع، ولا تحصد، ولا تدخر ، والله تعالى يرزقها يوماً بيوم . فان قلتم : نحن اكبر بطوناً ، فانظروا الى الانعام كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للوزق.

(14.: 2: - (1)

لا يقدر احد ان يخدم ريان: انه يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب اما ان يبغض الواحد ويحب الآخر ، واما أن بلازم الواحد وسمل الآخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. ( (5: 7: 37)

انظروا الى طبور الما.: انها لا ترع اولا تحصد ، ولا تدّخر ، وابوكم الماوي يقوتها . الستم افضل منها ركثار ؟ . . . تأملوا زناري الحقل كنف تنمو: انها لا تتعب، ولا تغزل. ومع ذاك سلمان نفسه ، في كل محده ، ما اكتسى كواحدة منها .

( [ ] : [ ] : [ ] )

#### ٣ – اقوال منسوبة للمسيح ، وليست له :

- كم من جسد صحيح ، ووجه صبيح ، ولسان فصيح ، غدا بين اطباق النار يصيح . (الاحياه:١٠:١٤)

- من الذي يبني على موج البحر دارًا ? تلكم الدنيا ، فلا تتخذوها قرارًا . (الاحباء:١٤١)

- يا معشر الحواريين ، جوعوا بطوفكم ، لعل قلوبكم ترى ربكم . (الاحيان:١٠٦:٣)

لا تنظروا الى اموال اهل الدنيا ، فان بريق اموالهم يذهب بنور
 ايمانكم .

- مثل طالب الدنيا مثل شارب ما، البحر ، كلما ازداد شرباً ، ازداد عطشاً ، حتى يقتله . (الاحباه: ١٦٤: ١٦٤)

0

صحب رجل عيسى ابن مريم ، عليه السلام، فقال: اكون معك واصحبك. فانطلقا ، فانتهيا الى شط نهر ، فجلسا يتغديان ، ومعها ثلاثة ارغفة ، فاكلا رغيفين ، وبقي رغيف ثالث. فقام عيسى ، عليه السلام ، الى النهر فشرب ، ثم رجع ، فلم يجد الرغيف ، فقال للرجل : من اخذ الرغيف وققال : لا ادري . (قال) فانطلق ومعه صاحبه ، فرأى ظبية ، ومعها خشفان لها . . فدعا احدهما ، فاتاه ، فذبجه ، فاشتوى منه ، فاكل ومعها خشفان لها . . فدعا احدهما ، فاتاه ، فذبجه ، فاشتوى منه ، فاكل هو وذاك الرجل ، ثم قال للخشف : ثم باذن الله ا فقام . فقال للرجل : اسألك مازة ، فجلسا ، فاخذ عيسى ، عليه السلام ، يجمع تراباً و كثيباً ، ثم مازة ، فجلسا ، فاخذ عيسى ، عليه السلام ، يجمع تراباً و كثيباً ، ثم قال : كن ذهباً باذن الله تعالى ا فصار ذهباً . فقسمه ثلاثة اثلاث ثم قال : انا الذي قال : ثلث أوثلث لمن اخذ الرغيف . فقال : انا الذي اخذت الرغيف . فقال : كله اك . وفارقه عيسى ، عليه السلام .

# نسنغفر الله

ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما ذأت به القدم ، او طغي به القلم ، في كتابنا هذا<sup>(۱)</sup> ، وفي سائر كتبنا .

ونستغفره من اقوالنا ، التي لا توافقها اعمالنا .

ونستغفره بما ادّعيناه ، وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى، مع التقصير فيه .

ونستغفره من كل علم وعمل، قصدنا به وجهه الكريم، ثم خالطه غيره. ونستغفره من كل وعد وعدناه به من انفسنا ، ثم قصرنا في الوفا ، به . ونستغفره من كل نعمة انعم بها علينا ، فاستعملناها في معصيته . ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص ، وتقصير مقصر، كنا متصفين به .

ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنّع وتكلّف ، تُربّنا للناس ، في كتاب سطّرناه ، او كلام نظمناه ، او علم افدناه او استفدناه . ( الاحباء: في صفحات المتام )

١) كتاب الاحياء

# فلاسفة العرب سالم دراسان ومخاران

## ظهر منها:

١٠ - ابن الفارض (طبعة ثانية)

٢ – ابو العلا. المعري (طبعة ثانية)

٣ - ابن خلدون (طبعة ثانية)

الغزالي : في جزئين ( طبعة ثانية )

٥ – ابن طفيل

٦ - ابن رشد : في جزئين

٧ - اخوان الصفا.

للمؤلف ايضا:

قربان الاغاني : معرَّب عن طاغور

ثمُّ طبع هذا الكتاب في السادس عُسر من شهر شباط سنة ١٩٥٣





المنتوبع الوحيد الكتبة الشرقية ، سَاحة البخمة - بيرونت